المقَامَاتُ وَالْأَحُوالُ

لشيئخ الإنسالام تَقِمَّ لِلِينِ الْمُسَدِنِ تِيمَيَّة (٣٦٠هـ)

- وقد طبع من قبل باسم التفاتة العلاقية في الأعب لالقلبية

EION.

تم التحقيق بمعرفة الدار

كاللح التلك المنظنظ

اهداءات ۲۰۰۲ أ/حسين كامل السيد بك ضممي الاسكندرية

او المقَامَاتُ وَالأَحُوالُ

> لشَيْخِ الإِسْلَامِ تَقِعَ لِلِّينِ أَمْمَ بِرِنِ تِهُمَّة (**٧٦٠**هـ)

وقد طبع من قبل باسم «التحفة العراقية في الأعمال لقلبيتر».

HELIOTHECA ALEXANDRINA

تم التحقيق بمعرفة الدار

اللقطائر التالية التانطنطا

91007

# كِتَّابُ قَرُّرَى دُرَرًا بِعِيْنِ أَحُنْ مَا نُوطَة لِهَذَا قُلْتُ تَنْبِهِمًا حُقُوقُ الطَّبْعِ مَحْفُوظَة حُقُوقُ الطَّبْعِ مَحْفُوظَة

الطبعة الأولى ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م

كالراقع انتُرُلاثِيْ نِي يَطْنَطُهُا

للنشر ـ والتَّحقيق ـ والتَّوزيع شارع المبيريَّة ـ امَام يحطّ بَنْزِينِ النَّعَاوِنِ ت: ٣٣١٥٨٧ ص.ب ٤٧٧

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة التحقيق:

إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له .

وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، أرسله الله بالهدى ودين الحق ، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ، ونصح الأمة .

قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذَيْنِ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تَقَاتُهُ وَلا تَمُوتُنَ إِلاَّ وَأَنتُمُ مسلمون ﴾ .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتقُوا رَبِكُم ، الذَّى خلقكُم مَن نَفْسُ وَاحَدَةً وَخَلَقَ مَنْهَا زُوجُهَا ، وَبَثُ مُنْهَمَا رَجَالًا كُثْيَرًا وَنَسَاءً ، وَاتَّقُوا الله الذَّى تَسَاءَلُونَ بِهُ وَالأَرْجَامُ إِنْ الله كَانَ عَلَيْكُم رَقِيبًا ﴾ .

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمَنُوا اللهِ وَقُولُوا قُولاً سَدَيْداً يَصَلُّحُ لَكُمُ أَعْمَالُكُمُ وَيَغْفُرُ لَكُم ذُنُوبُكُم ، ومن يَطِّعُ اللهِ وَرَسُولُهُ فَقَدَ فَازَ فُوزاً عَظَيْمًا ﴾ .

#### وبعد:

فبين أيدينا كتاب قيم لعالم فاضل وحافظ جليل ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية يتناول فيه بعض أعمال القلوب مثل محبة الله ورسوله ، والتوكل على الله ، وإخلاص الدين له ، والشكر له ، والصبر على حكمه والخوف منه ، والرجاء له ، وما يتبع ذلك من أعمال القلوب ، وبيان مقامات الناس فيها وأحوالهم ، رداً بذلك على بعض الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة مثل الحلولية والقدرية والصوفية ، وذلك بأسلوبه العلمي الواضح القائم على اتباع الكتاب والسنة بعيدًا على المذهبيات والتقاليد التي لا تستند إلى دليل من كتاب الله أو سنة رسوله علي خلل هو سر النور الذي يشع من كتاباته رحمه الله تعالى وهذا الكتاب خير دليل على ذلك ، فدونك هذا الكتاب ففز به .

#### منهج العمل في الكتاب:

١ - فقد قابلنا المخطوطة على طبعة المطبعة السلفية فما وجدناه مختلفاً عن طبعة السلفية وموافقاً لطبعة مجموع الفتاوى وضعناه بين معكوفتين وما زاد من المخطوطة على الطبعتين اثبتناه بين معكوفتين وأشرنا إليه أنه زيادة من المخطوطة .

٢ - قمنا بعزو الآيات القرآنية إلى أماكنها في المصحف الشريف.

٣ - قمنا بتخريج الآحاديث النبوية المرفوعة وغزوناها إلى مصادرها مع تبيين صحة الحديث من ضعفه وذلك من كلام العلماء ، ولم يكن قصدنا في هذا الكتاب التوسع في التخريج بصورة كبيرة .

٤ - قمنا بعمل عناوين توضيحية لتيسر للقارىء مهمته ووضعناها بين معكوفتين .

وأخيراً نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الكتاب الإسلام والمسلمين .

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### وصف مخطوطة كتاب « أعمال القلوب » .

عثرنا بفضل الله تعالى على مخطوط هذا الكتاب الطيب في دار الكتب المصرية العامرة . ويقع المخطوط تحت رمز تصوف تيمور برقم (٢٧١) ومنه نسخة ميكروفيلمية برقم (٢٦٧٦٥) .

عدد صفحات المخطوط (٣٧) صفحة ، في كل صفحة (٣٠) سطراً تقريباً وقد كتبت المخطوطة بخط جيد . الناشر أبو حذيفة

إبراهيم بن محمد

بالعفة العسرايتة ن وبددهن ووصيرعصن بفيذا لجتميل فادف الحفق ين تاج آلعارفين لسان آلمتكان نق الدن أبوالعهاس احد عبد العلم بن عبط المسلم بن تبيدة الحرك وموالله فالتقليق بف وكن واعلاني الدارن مُدِّن وعَصْرَانا والم وبجيال لمستكن الحير ونستهيل ونعود بالله من شرودإنفسنا ومن سسيات اعالثامن بيده الله فالمعضل لمهوث يصللفلاحاديله ونستمسلاان كالعالاالله وحلع كاستريك لعو تستمسدان فيلاعبه وسوله صلاسعليه وعلى اله وسلمسلمان من في فعلات يختصات في اعال القليب التي قدشم لفامات اوالاحوال وهومن اص الطعان وقن اعدالدي مثل عبية الدورسول والنوكل على الله واخلاص الدين أدوالت كراه والصبر علي حكم والخيف سنه والرعباء لهوما يتبه ولك افتض داك بعض منا وجب اسحقدمن اهل الاعان واستكتبها وكالسناع إن هذه الامال جيعها واحدة على عيدا كلة للامورين في الاصل الفاق ايمة الدن والناس ميهاعلي تلث درجات كاهرني اعال لابدان على لمت و ترجات ظالمرانفسه ومقتعمان وسابق بالخيرات فآلغا لرانفسدة العاص بترك مآموزل ونعل مخطئ والمقصدا الم دي المواجدات والياك الميمات والسان والسان والخيرات التفرب كاليقل جليدس واجب ومستحبه والتأرك المرمروا ككروا وآناكان كالمن المقتصد والسابق فدتكون له دمن ب غجنه إمابتوبة والله فبآلية ابين وعب المتطهرين والتلسينات ماحية واماعصام مكفرة وامابغيردلك وكلامن الصنفين المقتصدين والسابقيق مناوليآءانلهفائ إ هالمذبن ذكرهم الله في كتابه بقى لما لاان ال ليآة العما حق عليم ولاهم يحسنان الذياب في وكابوا ينقون فداوليآء العهم المؤسنون المنقون ولكن ذلك سفه ال عامو والميقتصر ومَنْ أَضِ وهِ السابقون وان كان السابقون على درجات كالانبية والصديقين وفاردك البيصل العمليه وسلم العمين في الحرب الذي رواء الخارك في صحيد عن أبي هرسيرة س النيصل الله عليه وسواله قال يقو لله تفكس عادي لو ولوف و الرزي المارة ومانقريه ليعبدي بمثل ادآء مأا فترحت عليهولا يزل عبدي سيترب التالفا فلرحتاجه فاذااحببتهكت معدالذييسع به وبصره الذي يبصره ويره التيبطش بهاو بهالل يشيهه المبراس وايسعرو يستطش ولايتني والمؤسسالني أعطيته واليناستعادين لم عديده وما ترددت عن شئ انافاعله تردديد عد قين نفس عدي المهن بكره المت والرة ساءته والبرلمسنة وأست الظالم لنسسه مناهل الايان فعدمن ولايقاس بقدماعانه

سنالحق ماعها بدون عجل بماعلموس شد اسده طرما لربعه الافتاعا للزين اهتد وا الدم هي وآثا هير تعراع وقال نظاء لولف موصول ما يوعظون بدايجان خيراً لهم واشار تغبيته واذلا تيا الهمومن لدنا اجراعظها ولعرسيا هموم لمنا مستمية ويعوالكون المنشون بدو يغفر للكرواسه عفور يرجه وقال يقى وتطعله ويعالمك ولؤالذ بالمنوا يجهم منالظات الإلدور وقالت فيجادكم والمعدور وكاب مين يعدي به الله من اليع مضافه سسبل المسلام ويجرجهم من الظالمات الإالمؤن يأدنه وتصريح الميصراط سستقع 0 وشواهد زراك كثيرة في الكاب والمستدة و) الماسي بالاتماغ فال بهمري واده الدموسا فقال كوا واصل العج المافع الماسي بالمافع العاربة المرابعة المر ۳ گمه می ایداد کرستی و سرا دارد من قرایها بالکسریکون جهدا بایدا از اجات ایدگر و نغک امی د تصروا دجا گرجه کما فی میزا بداد/مرج و لعداقال من قال لمیدهد وتالى تعالى إلى المان وآمد والمتوالعد وآمدوا يسوله يوتكم كفلين من مجسته حق يعوله عن المي الماضح كافل تعافلا إعن الزاع المد فوقهم والمع لا يعدد الى عن البني صوايسة عديد وسواند قال عليكم بالصريق فان الصديق يهدي الآل برتر وان الريميري ليالكنية والإنزال المجاليطرية و يتجري المسدن حي يكتب غذاسم في وان الديم يوريد المدين اليالغيري واذاليدي يتعدي الإلانام والإلى به المجال به المجال به وسوائل به ويكتب عدد الممكن ابا فاجر الدي صلى المعاديد وسوائلة كذلك مناعرض عن الباءلاق الذي يعلدمت عالهواه فانذلك يومذه الجهاوالعنلا افيلاقه والصله هاكم يومنوا بداو ارس ونذره فطعيا بهايهون وهسذالنها مقيوا كاراي ومايدته كأفعاا داجات لليؤمنون ولنالنقلب أفئردهم وابصارهيج فسعيدائ جبره غيروان من تؤايلكسنة الحسنة بعرهاوان من عقربة المسيكة المسيكة بعرها وقديث والعيريين عن إن مسعود برجوابه عنه الم اصلى سيستلن البروان الكنب اصلىستلن والعين وقدة التشكآن الاراران فاع وأن الجاران يحيم ولهاراكان بعق المشايد الاربعين ميتعيد بالتربدوا لا ذكرالصدق والإخلص حق يقق إدى قالميه يصدق لإبيبعني ويقولون ألصدق انهمنفوم فليتخلب قلبه أمس بالصدق فكلذا يكثر يجكلام ستانخ الدينواعيته يد اسمرما لرسولاقاليتما عالدي اهتدوا

وتغزاه كامعه من حنززلك بقدي فحديها ذالتييص الواحل قلايته ونبواعسنات المقعنية الذياب والسيان المتصية المعقاب حقويل ان فياب وبعاف وهذا تراجع المحاب مسئات بلمق انتيب لميعاقب ومن عوقب لمريئب ودكايل حذاالاصل من الكتاب والسسة واجاع سلفاا منكتيج ليسعذا مهنعه قرسطناه فيعواصفه وينبني عليه اموريق من حدث احبرالت بين عليرا يجالب ولي سعيل لكنري ومترها عن التيصلانه عليه وسلم ان وكولكن ارج فتال ينعزا شكرهسلاته مع صلاته هو مسياسة مؤمسيا جليم وقرأته مبافراته عريتوا وتآلفتوان للجاقون حناجرهم عريم وق ناستالا سلام كايين ألهمهن الدسية ابيرالشيهم فاقتلهم فانافي فتله طايوا حدد العداس فتله حديوم القيعفلادا الرئيم لمختلع مهوكوليه صليامه علبه وسلجواع يقائل للهموا هواللسسة والجناعة الدين يعقونها أمة الفندلة اللارين فللمستقال ورجعنا الماءوامك الغايلون بالتحلد من الخوارج وللعتولة الكابه قبل منوراك يده ديها فعنده هم بوجه في المتيمي الواحديثاب وعقاب وحسنات كارديآ ايجارك فصيدمن يون اكتطاب يعنياهم عندان رجلاكان ميج جالادكان جؤل الذيصلاند ملية وسسلومان يترب الزريطلاة آلنه مسلم العد عليه وسلماني مبدس فقال بجيج لعدّه احد بالزياديي بدالي الديهسلاند عليد وستلم فتال الذي صلايند عليد و مسسلم مختلا ده بالعزيه بيه ويدوله 0 فقسترا يدين ان المدنب بالمشير وي ودكين بجباهد فتلهاد ق و هي كارفائله كماصار مس الله صوا الله عليه وسسل مع اسسلامين عليات إبطال باسراليه عليه عليه وسيل وقال فهم البياصليانه عليه وسيل في لكرث الصيه تمكن النابلين بانعلايور منالنازس دخلما مناها التبلة واشلاشنا عقلارسوكو لالعيره فأهل ولفذا سنكاه معمايان حنتي فلابدان كميت معمن هنوالاجال بلتدايكياته وارتكان لدنن من برعة اومناق سعي طهن ذلك الوجه عندائعه ورسوله يا استفاص في العيائروني ومهواليه وعي السودرسوله أوثق عرع الاعان كأن العادد الزاجلهد قديكيه فالباء والعصية يتارسنها ومعهى فيطعوان الددعة لايتاب منطال الكبتدع الذي يختذوبنالع يترعواه ورسوكه تذنبت لدبسئ كلوفواء حسسنافين لايتصب ماطام يياه حسسنالان اوك القابة العأبان فصله مسيئ ليتعابه منعالى إنه توكيسسناماه ورابيها مواليجاب اواحرأسقياب ليتوب فيفعله فأداء مي نحطه حسسنا وهوسسيري فيننس الامرفا نفلايقاب ولكن التبابتعنه عكازة وامتد بأناهيليه الله وبيئسق حقيشهين لمعلمل كالجدئ الجعانه قلك كسعين الفريم وعيع ان البدعة احب اليابيس، سن المعصية لاناليه عقلاساب من مقعلامه الكنار والنافتين وطراب سنأهلالبهة والفنلال وهذاكيوة بانتيسع ارقة علامية فرقة من السلم اجتله عرادي المائيتين الإكمة ملهذاق لاامة الإسلام

عاصوق الله عرج الاصلح لمدقراحة للعذاكض وآلصدق والإخلاص هم المعتيدة توقيخ الاعان وكلاسلام فان المطفون للاسلام نيقسمون الما

سين العن فيالاجتهاء ومنع على في الاقطاعة ويعير/ يوسفت السباط ويجارع

#### بسم الله الرحمن الرحيم

[قال شيخ الإسلام ومفتى الأنام فريد دهره ووحيد عصره بقية المجتهدين ، قدوة المحققين ، تاج العارفين ، لسان المتكلمين ، تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ، رفع الله في الثقلين ذكراه ، وأعلا في الدارين قدره ، وغفر لنا وله ولجميع المسلمين [(۱)!

#### [ مقدمة المصنف ]

الحمد لله نستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله . عليه .

أما بعد: فهذه كلمات مختصرات فى أعمال القلوب – التى قد تسمى « المقامات والأحوال » – وهى من أصول الإيمان ، وقواعد الدين ؛ مثل محبة الله ورسوله ، والتوكل على الله ، وإخلاص الدين له ، والشكر له ، والصبر على حكمه ، والخوف منه ، والرجاء له ، وما يتبع ذلك . اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان ، واستكتبها وكل منا عجلان .

# أعمال الأبدان [ الظالم لنفسه – المقتصد – السابق بالخيرات ]

فأقول: هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق – المأمورين في الأصل – باتفاق أئمة الدين ، والناس [ فيها ] على « ثلاث درجات » كما هم في أعمال الأبدان على « ثلاث درجات » (١) ظالم لنفسه ، (٢) ومقتصد ، (٣) وسابق بالخيرات .

فالظالم لنفسه : العاصى بترك مأمور أو فعل محظور .

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين استدراك من المخطوط ليس موجوداً في الطبعتين .

والمقتصد : المؤدى الواجبات والتارك المحرمات .

والسابق بالخيرات : المتقرب بما يقدر عليه من فعل واجب [ ومستحب ] والتارك للمحرم والمكروه . وإن كان كل من المقتصد والسابق قد يكون له ذنوب تمحى عنه : [ إما ] بتوبة – والله يحب التوابين ويحب المتطهرين .

وإما بحسنات ماحية ، وإما بمصائب مكفرة ، وإما بغير ذلك .

وكل من الصنفين المقتصدين والسابقين من أولياء الله الذين ذكرهم في كتابه بقوله: ﴿ أَلا إِنْ أُولِياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ﴾ (٢) [ فحد ] أولياء الله: هم المؤمنون المتقون ، ولكن ذلك بنقسم: إلى « عام » ، وهم المقتصدون و « خاص » وهم السابقون ، وإن كان السابقون هم أعلى درجات كالأنبياء والصديقين .

وقد ذكر النبى عَلِيْكُ « القسمين » فى الحديث الذى رواه البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عَلِيْكُ أنه قال : « يقول الله من عادى لى ولياً فقد بارزنى بالمحاربة ، وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه ، ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، ويده التى يبطش بها ، ورجاله التى يمشى بها ، فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ، ولئن سألنى لأعطينه ، ولئن استعاذنى لأعيذنه . وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه »(٣) .

<sup>(</sup>٢) سورة يُونس: الآية ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى [٢١/١١] - ٣٤١ / فتح ] وأبو نعيم في الحلية [٤/١] والبهقى في الكبرى (٢١٩/١) وفي الزهد [٦٩٦] وفي الأربعين الصغرى [٣٤] والبغوى في «شرح السنة (١٩/٥) والذهبي في الميزان (١٤/١) من طريق خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال ، حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن عطاء عن أبي أبي هريرة .

بدون هاتین الزیادتین ( فبی یسمع وبی یبصر وبی پمشی ) ( ولا بدله منه ) . 💮

وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان: فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه ، كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره [ إذ الشخص ] الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب ، والسيئات المقتضية للعقاب ، حتى يمكن أن يثاب ويعاقب ، وهذا قول جميع أصحاب رسول الله عليقة ، وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين يقولون: إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان .

وأما القائلون بالتخليد: كالخوارج<sup>(1)</sup> والمعتزلة<sup>(0)</sup> القائلين أنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة ، وأنه لا شفاعة للرسول ولا لغيره في أهل الكبائر ، لا قبل دخول النار ولا بعده ؛ فعندهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب ؛ وحسنات وسيئات . بل من أثيب لا يعاقب ، ومن عوقب لم يثب . ودلائل هذا الأصل من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كثير ليس هذا موضعه وقد بسطناه في مواضعه .

<sup>=</sup> فأما الأولى فقال الشيخ الألباني في صحيحته (١٩١/٤) : قد ذكرها الحافظ – يعنى ابن حجر في الفتح – في أثناء شرحه للحديث نقلاً عن الطوفي ولم يعزها لأحد . أما الثانية : أخرجها أبو نعيم في الحلية (٣٢/٤) من طريق إبراهيم بن الحكم : حدثني أبي : حدثني وهب ابن منبه قال :

<sup>«</sup> إنى لأجد فى بعض كتب الأنبياء علمهم الصلاة والسلام إن الله تعالى يقول : ما ترددت عن شيء قط ترددى عن قبض روح المؤمن ، يكره الموت ، وأكره مسّاءته ولابدّ له منه ) قال الشيخ الألباني في صحيحته (١٩٠/٤) : وإبراهيم هذا ضعيف ، ولو صح عن وهب فلا يصلح للشهادة لأنه صريح في كونه من الإسرائيليات التي أمرنا بأن لا نصدق بها ولا نكذبها .

<sup>(</sup>٤) الخوارج: هم الذين خرجوا على الإمام على رضى الله عنه إبان التحكيم، وقالوا: « إن الحكم إلا لله » أى لا حكم ولا تحكيم إلا لله ، وسموا أنفسهم الشراة وانقسموا إلى أربع فرق: النجدية، والصفرية، والإباضية والأزارقة وانقسمت كل فرقة إلى فرق متعددة.

انظر: الفرق بين الفرق ت محمد محى الدين عبد الحميد.

 <sup>(</sup>٥) المعتزلة: فرقة من المتكلمين يخالفون أهل السنة فى بعض المعتقدات ، على رأسهم
 واصل بن عطاء الذى اعتزل بأصحابه حلقة الحسن البصرى .

وينبني على هذا أمور كثيرة ، ولهذا من كان معه إيمان حقيقي فلابد أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيمانه ، وإن كان له ذنوب .

كا روى البخارى فى صحيحه عن عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – « أن رجلا كان [ يسمى ] (٦) حماراً ، وكان يضحك النبى عَلَيْكُ . وكان يشرب الخمر ، ويجلده النبى عَلِيْكُ ، فأتى به مرة فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبى عَلِيْكُ : لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله »(٧) .

فهذا يبين أن المذنب بالشرب وغيره قد يكون محباً لله ورسوله ، وحب الله ورسوله أوثق عرى الإيمان ، كما أن العابد الزاهد قد يكون لما في قلبه من بدعة ونفاق مسخوطاً عليه [ عند الله ورسله من ذلك الوجه ] (١) ، كما استفاض في الصحاح وغيرها من حديث [ أمير المؤمنين ] على بن أبي طالب وأبي سعيد الحدرى وغيرهما عن النبي عليه أنه ذكر الخوارج فقال : « يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم ، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، أينا لقيتموهم فاقتلوهم ؛ فإن في قتلهم أجراً عند لله لمن قتلهم يوم القيامة ، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد » (٩) .

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: يدعى .

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخارى (۲۱/۵/فتح) وأبو يعلى (۱۷٦) والبيهقى (۳۱۲/۸) واللفظ له ، والبغوى (۳۱۲/۸) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه مرفوعاً . ولفظ البخارى وأبى يعلى البغوى « لا تلعنوه ، فو الله ما علمت إلا أنه يُحبُّ الله ورسوله » .

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: من ذلك الوجه عند الله ورسوله .

<sup>(</sup>٩) أما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكُم :

<sup>( .....</sup> إن من ضغضىء هذا قومًا يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية . لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ) .

وهؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله عَلَيْسَةٍ مع أمير المؤمنين على بن أبى طالب بأمر النبى عَلِيْسَةٍ .

وقال النبي عَلَيْكُ فيهم في الحديث الصحيح: « تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق »(١٠).

أخرجه البخارى ( ٦١٨/٦ ) ومسلم ( ٢/٢٤//عبد الباقى ) واللفظ له ، وأبو داود ( ٤٧٦٤ ) والنسائى ( ٤١٠١ ) والبهقى ( ١٦٩/٨ ) وأحمد ( ٣/٦٨/٣ ) من حديث أبي سعيد الحدرى رضى الله عنه مرفوعاً . أما حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه قال : سعت رسول الله عَلَيْظ يقول : يأتى فى آخر الزمان قوم حُدثاء الأسنان ، سُفهاء الأحلام ، يقولون من خير قول البرية ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهمُ من الرمية ، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة .

#### قطعة من حديث :

أخرجه البخارى ( ٦١٨/٦/فتح ) واللفظ له ، ومسلم ( ٧٤٦/٢ عبد الباقى ) وأبو داود ( ٤٧٦٧ ) والنسائى ( ٤١٠٢ ) والبهقى ( ١٧٠/٨ ) وأحمد ( ٨١/١ و ١١٣ و ١٣١ ) من حديث على رضى الله عنه مرفوعاً .

(١٠) أخرجه مسلم ( ٧٤٦/٢ عبد الباق ) وأبو داود ( ٤٦٦٧ ) والبيهقى فى دلائل النبوة ( ٤٦٦٧ ) وأحمد ( ٣٢/٣ ) والنسائى فى خصائص على ( ١٦٣ ) من طريق أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله عَيْقَطَة : تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق ) واللفظ لمسلم .

# [ خطر البدعة وأثرها على التوبة ]

ولهذا قال أئمة الإسلام كسفيان الثورى (١١) وغيره إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية ، لأن البدعة لا يتاب منها ، والمعصية يتاب منها .

ومعنى قولهم أن البدعة لا يتاب منها: إن المبتدع الذى يتخذ ديناً لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسناً فهو لا يتوب ما دام يراه حسناً ، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه ، أو [ بأنه ] ترك حسناً مأموراً به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله .

فما دام يرى فعله حسناً وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب.

ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف [ من ] أهل البدع والضلال ، وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه ، فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم كما قال تعالى : ﴿ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ﴾ (١٢) وقال تعالى : ﴿ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً وإذا لآتيناهم من لدنا أجراً عظيماً ولهديناهم صراطاً مستقيماً ﴾ (١٣) .

١

<sup>(</sup>۱۱) سفيان الثورى: سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى، أمير المؤمنين في الحديث كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى، ولد ونشأ في الكوفة ٩٧ هـ وراوده المنصور العباسي على أن يلى الحكم فأبى وخرج من الكوفة سنة ١٤٤ فسكن مكة والمدينة وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفياً ١٦١ هـ له من الكتب ( الجامع الكبير ) ( والصغير ) في الحديث ، وكتاب في ( الفرائض ) انظر [ الأعلام / للزركلي ١٠٤/٣ ) دار العلم للملاين .

<sup>(</sup>١٢) سورة محمد الآية : ١٧ .

<sup>(</sup>١٣) سورة النساء: الآية ٦٦.

وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهِ وآمَنُوا بَرْسُولُهُ يُؤْتَكُمْ كُفَّلَيْنَ من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم ﴿ (١٠) وقال تعالى : ﴿ الله ولى الذين آمنُوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ﴾ (٥١) وقال تعالى : ﴿ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ﴾ (١٦) . وشواهد [ هذا ] (١٧) كثيرة في الكتاب والسنة .

#### [ ضرر اتباع الهوى ]

وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه [ تبعاً ] (١٨) لهواه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح ، كما قال تعالى : ﴿ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدى القوم الفاسقين ﴾ (١٩) . وقال تعالى : ﴿ وأقسموا بالله ﴿ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ﴾ (٢٠) وقال تعالى : ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل : إنما الآيات عند الله وما يشعر كم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ، ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ، ونذرهم في طغيانهم يعمهون ﴾ (٢١) وهذا استفهام نفى وإنكار : أي وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ، وأنا نقلب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة على قراءة من قرأ (إنها) بالكسر تكون جزماً بأنها إذا جاءت

<sup>(</sup>١٤) سورة الحديد : الآية ٢٨ .

<sup>(</sup>١٥) سورة البقرة : الآية ٢٥٧ .

<sup>(</sup>١٦) سورة المائدة : الآية ١٥ .

<sup>(</sup>١٧) في المخطوط : ذلك .

<sup>(</sup>١٨) في المخطوط: متبعاً .

<sup>(</sup>١٩) سورة الصف : الآية ه .

<sup>(</sup>٢٠) سورة البقرة : الآية ١٠ .

<sup>(</sup>٢١) سورة الأنعام : الآية ١٠٩ ، ١١٠ .

لا يؤمنون ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ؛ ولهذا قال من قال من السلف كسعيد بن جبير (٢٢): إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها .

# [ الصدق يستلزم البر وهو جماع الدين ]

وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي عليه أنه قال : « عليكم بالصدق ! فإن الصدق يهدى إلى البر ، وإن البر يهدى إلى الجنة ، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً . وإياكم والكذب ؛ فإن الكذب يهدى إلى الفجور ، وإن الفجور يهدى إلى النار ، ولا يزال الرجل يكذب . ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً ﴿ (٢٣) فأخبر النبي عليه أن الصدق أصل يستلزم البر ، وأن الكذب يستلزم الفجور .

وقال الله تعالى : ﴿ إِنَ الأَبْرَارِ لَفَى نَعْيَمُ وَإِنَ الْفَجَارِ لَفَى جَمِيمَ ﴾ (٢٤) ولهذا كان بعض المشايخ إذا أمر بعض متبعيه بالتوبة وأحب أن لا ينفره ولا يتعب قلبه أمره بالصدق .

ولهذا كان يكثر في كلام مشايخ الدين وأئمته ذكر الصدق والإخلاص حتى يقولون : قل لمن لا يصدق : لا يتبعني . ويقولون : الصدق سيف الله

<sup>(</sup>۲۲) سعيد بن جبير الأسدى، بالولاء الكوفى، أبو عبد الله: تابعى، كان أعلمهم على الإطلاق، وهو حبشى الأصل، من موالى بنى والبة بن الحارث من بنى الأسد.

<sup>(</sup>۲۳) أخرجه البخاری (۷/۱۰/ مانتح) ومسلم (۲۲۰۷) وأبو داود (۲۳۸) أخرجه البخاری (۱۹۲/۱۰) وأجمد (۲۸۶۱ ، ۲۳۲) والبيهقی (۱۹۲/۱۰) وأحمد (۲۸۶۱) والبخوی (۲۷۲) وابن حبان (۲۷۶) من حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مرفوعاً.

<sup>(</sup>٢٤) سورة الانفطار : الآية ١٣ .

فى الأرض وما وضع على شيء إلا قطعه ، ويقول يوسف بن أسباط<sup>(٢٥)</sup> وغيره : ما صدق الله عبد إلا صنع له ، وأمثال هذا كثير .

والصدق والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام ، فإن المظهرين للإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق ، والفارق بين المؤمن والمنافق هو الصدق فإن أساس النفاق الذي يبنى عليه هو الكذب ؛ ولهذا إذا ذكر الله حقيقة الإيمان نعته بالصدق كما في قوله تعالى : ﴿ قالت الأعراب آمنا ، قل : لا يكن قولوا : أسلمنا ﴾ (٢٦) إلى قوله : ﴿ إنجا المؤمنون الذين المنوا بالله ورسوله ، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم . يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ﴾ .

فأخبر أن الصادقين في دعوى الإيمان هم المؤمنون الذين لم يتعقب إيمانهم ريبة وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم ، وذلك أن هذا هو العهد المأحوذ على الأولين والآخرين كما قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَحَدُ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ﴾ (٢٨) قال ابن عباس ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه .

<sup>(</sup>٢٥) يوسف بن أسباط الشيبانى الزاهد الواعظ ، روى عن سفيان الثورى وغيره ، وروى عنه المسيب بن واضح وعبد الله بن خبيق الأنطاكي توفى قبل المائتين بسنة . صفة الصفوة ( ٢٦١/٤ ) .

<sup>(</sup>٢٦) سورة الحجرات: الآية ١٤.

<sup>(</sup>٢٧) سورة الحشر : الآية ٨ .

<sup>(</sup>۲۸) سورة آل عمران : الآية ۸۱ .

وقال تعالى : ﴿ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا منهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوى عزيز (٢٩) فذكر [ تعالى ] (٣٠) أنه أنزل الكتاب والميزان ، وأنه أنزل الحديد لأجل القيام بالقسط ؛ وليعلم الله من ينصره ورسله ولهذا كان قوام الدين بكتاب يهدى ، وسيف ينصر ، وكفى بربك هاديا ونصيراً .

والكتاب والحديد وإن اشتركا في الإنزال فلا يمنع أن يكون أحدهما نزل من حيث لم ينزل الآخر . حيث نزل الكتاب من الله ، كما قال تعالى : ﴿ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ﴾ (٢٦) وقال تعالى : ﴿ الَّهِ ، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ﴾ (٣٦) وقال تعالى : ﴿ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم ﴾ (٣٣) والحديد أنزل من الجبال التي خلق فيها .

وكذلك وصف الصادقين في دعوى البر الذي هو جماع الدين في قوله تعالى: ﴿ لِيسَ البر أَن تُولُوا وَجُوهِكُم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ﴾ (٢٣٠) إلى قوله: ﴿ أُولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ﴾ وأما المنافقون فوصفهم سبحانه بالكذب في آيات متعددة كقوله تعالى: ﴿ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً وهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ﴾ (٣٥٠) وقوله تعالى: ﴿ إِذَا جاءك المنافقون قالوا نشهد إن المنافقين قالوا نشهد إن المنافقين ا

<sup>(</sup>٢٩) سورة الحديد : الآية ٢٥ .

<sup>(</sup>٣٠) في المخطوط: سبحانه.

<sup>(</sup>٣١) سورة الزمر : الآية ١ .

<sup>(</sup>٣٢) سورة هود : الآية ١ .

<sup>(</sup>٣٣) سورة النمل: الآية ٦.

<sup>(</sup>٣٤) سورة البقرة: الآية ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣٥) سورة البقرة : الآية ١٠ .

لكاذبون ﴾ (٣٦) وقوله تعالى: ﴿ فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم إلى يوم يلقونه عما أخلفوا الله ما وعدوه ، وبما كانوا يكذبون ﴾ (٣٧) ونحو ذلك فى القرآن كثير .

#### الصدق والتصديق في الأقوال والأعمال

ومما ينبغى أن يعرف أن الصدق والتصديق يكون فى الأقوال وفى الأعمال ، كقول النبى عَيِّلِهُ فى الحديث الصحيح : «كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة ، فالعينان تزنيان وزناهما النظر ، والأذنان تزنيان وزناهما السمع ، واليدان تزنيان وزناهما البطش ، والرجلان تزنيان وزناهما المشى ، والقلب يتمنى ويشتهى ، والفرج يصدق ذلك [ أو ] يكذبه »(٣٨).

ويقال حملوا على العدو حملة صادقة إذا كانت إرادتهم للقتال ثابتة جازمة : ويقال : فلان صادق الحب والمودة ونحو ذلك .

وهذا يريدون بالصادق ، الصادق في إرادته وقصده وطلبه ، وهو الصادق في عمله ويريدون الصادق في خبره وكلامه .

والمنافق ضد المؤمن الصادق ، وهو الذي يكون كاذبا في خبره أو كاذبا في عمله .

قال الله تعالى : ﴿ إِن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ﴾ (٣٩) الآيتين .

<sup>(</sup>٣٦) سورة المنافقون : الآية ١ .

<sup>(</sup>٣٧) سورة التوبة: الآية ٧٧.

<sup>(</sup>٣٨) أخرجه مسلم ( ٢٠٤٧/٤/عبد الباقي ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفوعاً .

<sup>(</sup>٣٩) سورة النساء : الآية : ١٤٢ .

#### الإخلاص هو حقيقة الإسلام

وأما الإخلاص فهو حقيقة الإسلام إذ « **الإسلام** » هو الاستسلام لله لا لغيره كما قال تعالى : ﴿ ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلما لرجل هل يستويان ﴾ (١٠٠) الآية .

فمن لم يستسلم لله فقد استكبر ، ومن استسلم لله ولغيره فقد أشرك ، وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام ، والإسلام ضد الشرك والكبر ويستعمل لازما ومتعديا كما قال تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبَّهُ أَسِلُمُ قَالَ أَسَلَمُ قَالَ أَسَلَمُ لَوْبُ اللَّهُ وَهُو مُحْسَنَ فَلَهُ أَجَرِهُ عَنْدُ رَبَّهُ وَلا خُوفُ عَلَيْهُمُ وَلا هُم يُحزنون ﴾ (٢٤) وأمثال ذلك في القرآن كثير .

ولهذا كان رأس الإسلام « شهادة أن لا إله إلا الله » ، وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه ، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا سواه ،

كا قال تعالى : ﴿ وَمِن يَبْتَغُ غَيْرِ الْإِسَلَامِ دَيْنَا فَلَنَ يَقْبُلُ مِنْهُ وَهُو فَى الآخرة مِن الحَاسِرِينَ ﴾ (٢٠٠) وقال تعالى : ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ﴾ (٤٤٠).

وهذا الذى ذكرناه مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال ، وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها . كما قال النبي عليته

<sup>(</sup>٤٠) سورة الزمر : الآية ٢٩ .

<sup>(</sup>٤١) سورة البقرة : الآية ١٣١ .

<sup>(</sup>٤٢) سورة البقرة : الآية ١١٢ .

<sup>(</sup>٤٣) سورة آل عمران : الآية ٨٥ .

<sup>(</sup>٤٤) سورة آل عمران : الآية ١٨ .

في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده: « الإسلام علانية والإيمان في القلب (63).

ولهذا قال النبي عَلِيْتُ في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير عن النبي علمها عليه عن النبي علمها كثير من علمها الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمي يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب »(٤٦) ، وعن أبي هريرة (٤١)

(٤٥) أخرجه أحمد ( ١٣٥/٣ ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( ١١/١١ ) وفي الإيمان (٦) والبزار [ ١٩/١/ كشف ) من طرق عن على بن مسعدة ثنا قتادة عن أنس به .

على بن مسعدة : ضعيف . قال العقيلي في الضعفاء ( ٢٥٠/٣ ) قال البخارى : فيه نظر .

والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم : ٢٢٨٠ .

(٤٦) أخرجه البخارى ( ١٢٦/١ ، ٤/ ٢٠ – فتح ) ومسلم (١٥٩٩) وأبو داود (٢٤١) والنسائى (٢٤١/ ٢٤٢ - ٢٤٢) والترمذى (١٢٠٥) وابن ماجة (٣٩٨٤) والدارمى (٣٣٢٩) والنسائى (٢١٨) وابن الجارود (٥٥٥) وأحمد (٢٦٩/٤ ، ٢٧٠) والحميدى (٢١٨) وأبو نعيم والطحاوى فى « المشكل » (٢٤/١) وأبو الشيخ فى الأمثال (٢٦٠) وأبو نعيم فى « الحلية » (٢٦٠ - ٢٧٠) والبهقى (١٦٤/٥) من حديث النعمان بن بشير وزيادة « ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد ....).

فهى للبخارى ومسلم ، وابن ماجة ، والدارمى ، والبيهقى ، وأحمد فى الموضع الثانى دون سائرهم .

(٤٧) أخرجه البيهقى فى الشعب وأبو نعيم فى الطب مرفوعاً عن أبى هريرة رضى الله عنها عنه كل فى اللآلى المصنوعة (٩٧/٠٦/١) وأخرجه الطبرانى من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعاً كما فى اللآلى المصنوعة (٩٥/١) وقال العراق فى تعليقه على الإحياء (٩٥/١): لا يصح منها شيء .

- وضعفه الألباني في صحيح الجامع رقم ( ٤١٤٢ ) وأخرجه البيهقي موقوفاً على أبي هريرة كما في اللآلي المصنوعة ( ٩٦/١ ) : قال البيهقي في شعب الإيمان أنبأنا أبو الحسين بن

قال : القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث [ الملك ] خبثت جنوده (٤٨) .

# فصـــل الأعمال الباطنــة و من محبة وإخلاص وتوكل ورضا ] و متى يكون الحزن مباحاً أو منهى عنه ]

وهذه الأعمال الباطنة كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك ، كلها مأمور بها فى حق الخاصة والعامة لا يكون تركها محموداً فى حال أحد ، وإن ارتقى مقامه .

وأما « الحزن » فلم يأمر الله به ولا رسوله ، بل قد نهى عنه فى مواضع وأن تعلق بأمر الدين .

كقوله تعالى: ﴿ وَلا تَهْنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمَ الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (٤٩) .

١

<sup>=</sup> بشران أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن عاصم عن أبى صالح عن أبى هريرة فذكره وهذا سند حسن .

<sup>(</sup>٤٨) ومما تقدم يتبين لنا أن مما يؤكد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذه المقدمة بعد أن تعرض: ١ - للظالم. ٢ - وللمقتصد. ٣ - وللسابق بالخيرات.

وأن كل من المقتصد والسابق بالخيرات قد تكون له ذنوب ولكن تمحى عنه بتوبة فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين ثم يتكلم على الظالم لنفسه فهو بقدر ولايته لله تكون بقدر إيمانه وتقواه ومن خلال ذلك يقول إن الإيمان يزيد وينقص وبعد ذلك يبين أثر البدعة وكيف يكون تأثيرها على التوبة وإن من مستلزماته البر وبه جماع الدين ويؤكد على أن قوام الدين لا يكون إلا بكتاب يهدى وسيف ينصر ثم يخرج بنتيجة إيجابية أن أصل الدين في الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها.

<sup>(</sup>٤٩) سورة آل عمران : الآية ١٣٩ .

وقوله: ﴿ وَلا تَحْزَنَ عَلَيْهُم ، وَلا تَكُ فَى ضَيْقَ مَمَا يُمْكُرُونَ ﴾ ('°). وقوله: ﴿ وَلَا يَكُونُ اللهِ مَعْنَا ﴾ ('°) وقوله: ﴿ وَلا يَحْزَنُكُ قُولُمُم ﴾ ('°) وقوله: ﴿ لَكِيلًا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا عَلَى أَتَاكُم ﴾ ("°) وأمثال ذلك كثير.

وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه ، وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به ، نعم! لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم ، كا يحزن على المصائب ، كا قال النبى عين أله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب ولكن يؤاخذ على هذا أو يرحم وأشار بيده إلى لسانه »(٤٥) وقال عين القلب ولا نقول إلا ما يرضى الرب »(٥٥) ومنه قوله تعالى : ﴿ وتولى عنهم وقال : يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ﴾(٢٥).

وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه فيكون محموداً من تلك الجهة لا من جهة الحزن ، كالحزن على مصيبة في دينه ، وعلى مصائب المسلمين عموما فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير ، وبغض الشر ، وتوابع ذلك ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهى عنه ، وإلا كان حسب صاحبه رفع الإثم عنه من جهة الحزن .

<sup>(</sup>٥٠) سورة النحل : الآية ١٢٧ .

<sup>(</sup>٥١) سورة التوبة : الآية ٤٠ .

<sup>(</sup>٥٢) سورة يونس : الآية ٦٥ .

<sup>(</sup>٥٣) سورة الحديد : الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>٥٤) أخرجه البخارى (٣/٧٧ – فتح) ومسلم (٣/٦٣٦/ عبد الباقى) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٥٥) أخرجه البخارى ( ١٧٣/٣/ افتح ) ومسلم ( ٢٣١٥ ) من حديث أنس رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٥٦) سورة يوسف : الآية ٨٦ .

وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله ورسوله به كان مذموما عليه من تلك الجهة ، وإن كان محموداً من جهة أحرى .

وأما المحبة لله والتوكل عليه والإخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير محض ، وهي حسنة محبوبة في حق كل أحد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن قال إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك إن أراد خروج الخاصة عنها : فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قط ، وإنما يخرج عنها كافر أو منافق .

#### [ حقيقة التوكل ]

وقد تكلم بعضهم [ في ذلك ] بكلام بينا غلطه فيه وإنه تقصير في تحقيق هذه المقامات ( بكلام مبسوط ) وليس هذا موضعه .

ولكن هذه « المقامات » ينقسم الناس فيها إلى خصوص وعموم ، فللخاصة خاصها ، وللعامة عامها .

مثال ذلك أن هؤلاء قالوا: « إن التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت ، والخاص لا يناضل عن نفسه . وقالوا: المتوكل يطلب بتوكله أمراً من الأمور .

والعارف يشهد الأمور بفروعها منها فلا يطلب شيئاً » .

فيقال: أما الأول فإن التوكل أعم من التوكل في مصالح الدنيا، فإن المتوكل يتوكل على الله في صلاح قلبه ودينه وحفظ لسانه وإرادته وهذا أهم الأمور إليه، ولهذا يناجى ربه في كل صلاة بقوله: ﴿ إِياكُ نعبد وإياكُ نستعين ﴾(٥٠) كما في قوله تعالى: ﴿ فاعبده وتوكل عليه ﴾(٥٠) وقوله:

<sup>(</sup>٥٧) سورة الفاتحة : الآية ٥ .

<sup>(</sup>٥٨) سورة هود: الآية ١٢٣.

﴿ عليه توكلت وإليه أنيب ﴾ (٥٠) وقوله : ﴿ قُل هُو رَبَّى لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو عَلَيْهُ تُوكَلَّتَ وَإِلَيْهُ مِتَابِ ﴾ (٢٠) .

فهو قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع ؛ لأن هذين يجمعان الدين كله .

ولهذا قال من قال من السلف : إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن ، وجمع علم القرآن في المفصل ، وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب ، وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله : ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتُعَيْنَ ﴾ .

وهاتان الكملتان هما الجامعتان اللتان للرب والعبد ، كا في الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي عليه أنه قال : « يقول الله سبحانه قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين نصفها لى ونصفها لعبدى ، ولعبدى ما سأل قال رسول الله عليه عليه : يقول العبد : الحمد لله رب العالمين ، يقول الله حمدني عبدى ، يقول الله : أثنى على عبدى ، يقول العبد : مالك يوم الدين ، يقول الله مجدني عبدى ، يقول العبد : إياك نعبد وإياك نعبد وإياك نستعين ، يقول الله فهذه الآية بيني وبين بعدى نصفين ولعبدى ما سأل . يقول العبد : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله : فهؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل »(١٦) فالرب سبحانه له نصف الثناء والخير والعبد له نصف الدعاء والطلب وهاتان جامعتان ما للرب سبحانه ، وما للعبد فإياك نعبد للرب ، وإياك نستعين للعبد .

<sup>(</sup>٥٩) سورة هود: الآية ٨٨، والشوري الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٦٠) سورة الرعد: الآية ٣٠.

<sup>(</sup>۲۱) أخرجه مالك ( ۸٤/۱ ) ومسلم ( ۳۹۲/۱عبد الباق ) وأبو داود ( ۸۲۱ ) والنسائى ( ۱۳۹۲) والبهقى ( ۳۷۵/۳۹/۲ ) والنسائى ( ۲۲۲/۲ ) والبهقى ( ۳۷۵/۳۹/۲ ) والبغوى ( ۶۸/۳ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

# [ معنى العبادة ] [ من كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل ونهايته ]

[ وفى ] (٦٢) الصحيحين عن معاذ رضى الله عنه قال : كنت رديفا للنبى على حمار فقال : « يا معاذ أتدرى ما حق الله على العباد ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت الله ورسوله أعلم قال : حقهم عليه أن لا يعذبهم »(٦٣) .

والعبادة: هي الغاية التي خلق الله لها العباد من جهة أمر الله ومحبته ورضاه كما قال تعالى: ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ (15) وبها أرسل الرسل وأنزل الكتب وهي اسم يجمع [كال الحب لله ونهايته ، وكال الذل لله ونهايته ] ، فالحب الخلي عن ذل والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة ، وإنما العبادة ما يجمع كال الأمرين ، ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله ، وهي وإن كانت منفعتها للعبد والله غنى عن العالمين فهي له من جهة محبته لها ورضاه بها .

ولهذا كان الله أشد فرحاً بتوبة العبد من الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه في أرض دوية ملهكة إذ نام آيسا منها ثم استيقظ فوجدها ، فالله أشد فرحاً بتوبة عبده من هذا براحلته (٢٥).

<sup>(</sup>٦٢) في المخطوط : كما في .

<sup>(</sup>٦٣) أخرجه البخارى (٢/٨٥ - فتح) ومسلم (٤٩/٣٠) والترمذى (٦٣٠) أخرجه البخارى (٢٦٠) والطيالسي (٥٦٥) والبيهقى فى الأربعين الصغرى (٥) وابن حبان (٢٢٨/١) وابن مندة فى الإيمان (٢٠١،١٠١) من طريق عمرو بن ميمون ، عن معاذ .

وقال الترمذي: « حديث حسن صحيح » .

<sup>(</sup>٦٤) سورة الذاريات : الآية ٥٦ .

<sup>(</sup>٦٥) أخرجه البخارى (١٠٢/١١/فتح) ومسلم (٢١٠٣/٤/عبد الباق) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

وهذا يتعلق به أمور جليلة قد بسطناها وشرحناها في غير هذا الموضع .

والتوكل والاستعانة للبعد ، لأنه هو الوسيلة والطريق الذى ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة ، فالاستعانة كالدعاء والمسئلة . وقد روى الطبرانى في كتاب الدعاء عن النبى عينية قال : « يقول الله عز وجل : ياابن آدم ! إنما هي أربع واحدة لى ، وواحدة لك ، وواحدة بينى وبينك ، وواحدة بينك وبين خلقى . فأما التي لى فتعبدنى لا تشرك بى شيئاً ، وأما التي هي لك فعملك أجازيك به أحوج ما تكون إليه ، وأما التي بينى وبينك فمنك الدعاء وعلى الإجابة ، وأما التي بينك وبين خلقى فأت للناس ما تحب أن يأتوا إليك » (٦٦) .

وكون هذا [لله] وهذا للعبد هو باعتبار تعلق المحبة والرضا ابتداء ، فإن العبد ابتداء يحب ويريد ما يراه ملائماً له ، والله تعالى يحب ويرضى ما هو الغاية المقصودة فى رضاه ، ويحب الوسيلة تبعاً لذلك ، وإلا فكل مأمور به فمنفعته عائدة على العبد ، وكل ذلك يحبه الله ويرضاه ، وعلى هذا فالذى ظن أن التوكل من المقامات العامة ظن أن التوكل لا يطلب به إلا حظوظ الدنيا ، وهو غلط بل التوكل فى الأمور الدينية أعظم .

وأيضاً [ التوكل من الأمور ]<sup>(٦٨)</sup> الدينية التي لا تتم الواجبات والمستحبات إلا بها والزاهد فيها زاهد فيما يحبه الله ويأمر به ويرضاه .

و « **الزهد المشروع** » هو ترك الرغبة فيما لا ينفع فى الدار الآحرة ، وهو فضول المباح التى لا يستعان بها على طاعة الله .

كما أن « الورع المشروع » هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة ، وهو ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منها ،

<sup>(</sup>٦٦) أخرجه أبو يعلى (٢٧٥٧) والطبرانى فى الدعاء (١٦) والبزار (١٩) من طريق صالح المرى قال سمعت الحسن يحدث عن أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعاً به وإسناده ضعيف من أجل صالح المرى فإنه ضعيف .

<sup>(</sup>٦٧) في المخطوط : للرب .

<sup>(</sup>٦٨) في المخطوط: فالأمور.

كالواجبات فأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه أو يعين على ما ينفع في الدار الآخرة ، فالزهد فيه ليس من الدين بل صاحبه داخل في قوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا اللَّهِ لَا يَحْبِ اللهِ لَكُم ، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ﴾ (١٩٩) .

كما أن الاشتغال بفضول المباحات ، هو ضد الزهد المشروع ، فإن اشتغل بها عن فعل واجب أو فعل محرم كان عاصياً ، وإلا كان منقوصا عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين .

و (أيضاً) فإن التوكل هو محبوب لله مرضى له مأمور به دائماً ، وما كان محبوبا لله مرضياً له مأموراً به دائماً لا يكون من فعل المقتصدين دون المقربين ، فهذه ثلاثة أجوبة عن قولهم : المتوكل يطلب حظوظه (٧٠).

#### [ القضاء والقدر ]

وأما قولهم: [ إن ] الأمور قد فرغ منها ، فهذا نظير ما قاله بعضهم فى الدعاء أنه لا حاجة إليه ، لأن المطلوب إن كان [ مقدراً ] فلا حاجة إليه ، وإن لم يكن مقدراً لم ينفع الدعاء ، وهذا القول من أفسد الأقوال شرعاً وعقلاً .

وكذلك قول من قال : التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع به مضرة ، وإنما هو عبادة محضة . وأن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض المحض ، وهذا وإن كان قاله طائفة من المشائخ فهو غلط أيضاً .

وكذلك قول من قال : إن الدعاء إنما هو عبادة محضة .

<sup>(</sup>٦٩) سورة المائدة : الآية ٨٧ .

<sup>(</sup>٧٠) قد بين شيخ الإسلام حقيقة التوكل . ورد على من يقول خلاف الصواب بثلاثة ردود قوية وبين المعنى المطلوب من العبادة وكيف أنها لا تكون إلا بكمال الحب لله ونهايته مع كال الذل ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله .

فهذه الأقوال وما أشبهها يجمعها أصل واحد: وهو أن هؤلاء ظنوا أن كون الأمور مقدرة مقضية يمنع أن تتوقف على أسباب مقدرة - أيضاً - تكون من العبد ؛ ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها من أفعال العباد ، وغير أفعالهم ، ولهذا كان طرد قولهم يوجب تعطيل الأعمال بالكلية .

وقد سئل النبي عَلِيْكُ عن هذا [ الأصل ] مرات فأجاب عنه .

<sup>(</sup>۲۱) أخرجه البخاری ( ۴۹۱/۱۱ – فتح ) ومسلم ( ۲۰۲۱/۶ عبد الباقی ) من حدیث عمران بن حصین رضی اللہ عنه .

<sup>(</sup>۷۲) أخرجه البخارى ( ٦٦٠٥/فتح ) ومسلم ( ٢٦٤٧/عبد الباق ) من حديث على رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٧٣) قال ابن حجر في الفتح ( ٤٩٦/١١ ) :

المخصرة : بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الصاد المهملة هي عصا أو قضيب يمسكه الرئيس ليتوكأ عليه ويدفع به عنه ويشير به لما يريد ، وسميت بذلك لأنها تحمل تحت الخصر غالباً للإتكاء عليها ) وفي اللغة اختصر الرجل إذا أمسك الخصرة .

<sup>(</sup>٧٤) سورة الليل : الآية ٥ .

وروى الترمذى « أن النبى عَيْقِطَةٍ سئل فقيل : يارسول الله ! أرأيت أدوية نتداوى بها ، ورقى نسترقى بها وتقى نتقيها هل ترد من قدر الله شيئاً ؟ فقال هي من قدر الله »(٧٠) .

وقد جاء هذا المعنى عن النبي عَلَيْكُم في عدة أحاديث .

فبين عَلَيْتُهُ أَن تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقى لا ينافى أن تكون سعادة هذا بالأعمال السيئة ؛ فإنه سبحانه يعلم الأمور على ما هى عليه ، وكذلك يكتبها ؛ فهو يعلم أن السعيد يسعد بالأعمال الصالحة ، والشقى يشقى بالأعمال السيئة ، فمن كان سعيداً ييسر للأعمال الصالحة التى تقتضى السعادة ؛ ومن كان شقياً ييسر للأعمال السيئة التى تقتضى الشقاوة ؛ وكلاهما ميسر لما خلق له ، وهو ما يصير إليه من مشيئة الله العامة الكونية التى ذكرها الله سبحانه فى كتابه فى قوله تعالى : ﴿ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) (٢٦).

# تقسيم الكلمات والأمر والإرادة والإذن وشرعى ] والكتاب والحكم والقضاء والتحريم إلى كونى وشرعى ]

وأما ما خلقوا له من محبة الله ورضاه وهو إرادته الدينية التي أمروا بموجبها فذلك مذكور في قوله : ﴿ وَمَا خُلَقَتَ الْجِنْ وَالْإِنْسُ إِلَّا لَيْعِبْدُونَ ﴾ (٧٧) .

والله سبحانه قد بين في كتابه في كل واحدة : من «الكلمات» و « الأمر » و « الإرادة » و « الإذن » و « الكتاب » و « الحكم» و « القضاء »

<sup>(</sup>۷۰) أخرجه الترمذى (۲۰۲۵) وابن ماجة (۲٤٣٧) وأحمد (۲۲۱/۳) من طريق سفيان بن عيينة عِن الزهرى عن ابن أبي خزامة عن أبيه مرفوعاً .

وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة رقم ٧٤٩ .

<sup>(</sup>٧٦) سورة هود: الآية ١١٨ .

<sup>(</sup>٧٧) سورة الذاريات : الآية ٥٦ .

و « التحريم » ونحو ذلك ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي ؟ وما هو كونى موافق لمشيئته الكونية .

مثال ذلك أنه قال في « الأمر الديني » : ﴿ إِنَّ اللهِ يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربي ﴾ (٧٨) وقال تعالى : ﴿ إِنَّ اللهِ يأمركم أَن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ﴾ (٧٩) ونحو ذلك . وقال في « الكوني » : ﴿ إِنَمَا أَمْرِهُ إِذَا أَرَادُ شَيئاً أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيْكُونَ ﴾ (٨٠) .

وكذلك قوله : ﴿ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول ﴾(^^) على إحدى الأقوال في هذه الآية .

وقال في « الإرادة الدينية » : ﴿ يُرِيدُ اللهُ بَكُمُ الْيُسْرُ وَلاَ يُرِيدُ بَكُمُ الْعُسْرِ وَلاَ يُرِيدُ بَكُمُ العُسْرِ ﴾ (^^١) ﴿ يُرِيدُ اللهُ لِيجعلُ عليكُمُ مِن حرجُ ولكنَ عليكُمُ مَن حرجُ ولكنَ يُرِيدُ اللهُ لِيجعلُ عليكُمُ مَن حرجُ ولكنَ يُرِيدُ ليطهرُ كُم ﴾ (^^١) ﴿ مَا يُرِيدُ اللهُ ليجعلُ عليكُمُ مَن حرجُ ولكنَ يُرِيدُ ليطهرُ كُم ﴾ (^^١) .

وقال في « الإرادة الكونية » : ﴿ وَلُو شَاءَ اللهِ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكُنَ اللهِ يَفْعُلُ مَا يُرِيدُ ﴾ (^^) وقال : ﴿ فَمَنْ يَبُودُ اللهِ أَنْ يَهُدِيهُ يَشْرُحُ صَدْرُهُ لَلْإِسْلَامُ وَمَنْ يَرِدُ أَنْ يَضِلُهُ يَجْعُلُ صَدْرُهُ ضَيقاً حَرْجاً كَأَنُما يَضْعُدُ فِي السَمَاءُ ﴾ (^^^) .

<sup>(</sup>٧٨) سورة النحل : الآية ٩٠ .

<sup>(</sup>٧٩) سورة النساء: الآية ٥٨.

<sup>(</sup>٨٠) سورة يسٓ : الآية ٨٢ .

<sup>(</sup>٨١) سورة الإسراء: الآية ١٦.

<sup>(</sup>٨٢) سورة البقرة : الآية ١٨٥ .

<sup>(</sup>٨٣) سورة النساء : الآية ٢٦ .

<sup>(</sup>٨٤) سورة المائدة : الآية ٣ .

<sup>(</sup>٨٥) سورة البقرة : الآية ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٨٦) سورة الأنعام : الآية ١٢٥ .

وقال نوح عليه السلام: ﴿ وَلاَ يَنْفَعِكُمْ نَصْحَى إِنْ أَرَدْتَ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ الله يَرِيدُ أَنْ يَغُويكُمْ ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ إنَّمَا أَمُرُهُ إِذَا أَرَادُ شَيَّئًا أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ﴾ (٨٧) .

وقال تعالى فى « الإذن الدينى » : ﴿ مَا قَطَعُتُمْ مَنَ لَيْنَةً أُو تُرَكَتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولُهَا فَبَاذِنَ اللهُ وليخزى الفاسقين ﴾ (^^) .

وقال تعالى فى « الكونى » : ﴿ وَمَا هُمْ بَصَارِينَ بِهُ مَنْ أَحَدُ إِلَّا بَاإِذَنَ الله ﴾(٨٩) .

وقال تعالى في « القضاء الديني » : ﴿ وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه ﴾ (٩٠) أي أمر .

وقال تعالى في « الكوني » : ﴿ فقضاهن سبع سموات في يومين ﴾ (٩١) .

وقال تعالى فى « الحكم الدينى » : ﴿ أُحلت لكم بهيمة الأنعام الله الله الله على عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم ، إن الله يحكم ما يريد ﴾ (٩٢) وقال تعالى : ﴿ ذلكم حكم الله يحكم بينكم ﴾ (٩٢) .

وقال تعالى في « الكونى » عن ابن يعقوب : ﴿ فَلَنَ أَبُرِحِ الأَرْضِ حَتَى يَأْفُنُ لَى أَبِي أَوْ يَحْكُمُ الله لَى وَهُو خَيْرِ الْحَاكُمِينَ ﴾ (٩٤) وقال تعالى : ﴿ قال رب الحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ﴾ (٩٥) .

<sup>(</sup>۸۷) سورة هود : الآية ٣٤ .

<sup>(</sup>٨٨) سورة يس : الآية ٨٢ .

<sup>(</sup>٨٩) سورة الحشم : الآية ٥ .

<sup>(</sup>٩٠) سورة البقرة: الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٩١) سورة الإسراء : الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>٩٢) سورة فصلت : الآية ١٢ .

<sup>(</sup>٩٣) سورة المائدة: الآية ١.

<sup>(</sup>٩٤) سورة المتحنة : الآية ١٠ .

<sup>(</sup>٩٥) سورة يوسف : الآية ٨٠ .

وقال تعالى فى « التحريم الدينى » : ﴿ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الحنزير ﴾ (٩٦) ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ﴾ (٩٦) الآية . وقال تعالى فى « التحريم الكونى » : ﴿ فَإِنْهَا مُحْرِمَةً عَلَيْهِم أَرْبَعَيْنَ سَنَةً يَتِيهُونَ فَى الأَرْضَ ﴾ (٩٨) .

وقال تعالى : ﴿ والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ﴾ (٩٩) وقال تعالى في ﴿ الكلمات الدينية ﴾ : ﴿ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ﴾ (١٠٠) وقال تعالى في ﴿ الكونية ﴾ : ﴿ وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ﴾ (١٠٠) ومنه قوله عيني المستفيض عنه من وجوه في الصحاح والسنن والمسانيد أنه كان يقول في استعاذته ﴿ أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ﴾ (١٠٠) ومن المعلوم أن هذا هو الكوني الذي لا يخرج منه شيء ، عن مشيئته وتكوينه ، وأما الكلمات الدينية فقد خالفها [ الفجار ] بمعصيته .

والمقصود هنا : أنه عَيْضَةً بين أن العواقب التي خلق لها الناس من سعادة وشقاوة بيسرون لها بالأعمال التي يصيرون بها إلى ذلك ، كما أن سائر المخلوقات

<sup>(</sup>٩٦) سورة الأنبياء: الآية ٣.

<sup>(</sup>٩٧) سورة المائدة : الآية ٣.

<sup>(</sup>٩٨) سورة النساء : الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>٩٩) سورة المائدة : الآية ٢٦ .

<sup>(</sup>١٠٠) سورة البقرة : الآية ١٢٤ .

<sup>(</sup>١٠١) سورة الأعراف : الآية ١٣٧ .

<sup>(</sup>۱۰۲) أخرجه أحمد (۲۰۹۳) وأبو نعيم فى الدلائل (۲۰/۱) والبيهقى فى الأسماء والصفات (٤١) من حديث عبد الرحمن بن خنبش قال العراقى (٣٣٢/١) فى تعليقه على الإحياء: إسناد أحمد جيد وأخرجه الطبرانى فى الأوسط من حديث خالد بن الوليد كما فى مجمع الزوائد (١٢٧،١٢٦/١) قال الهيثمى: وفيه الحكم بن عبدالله الأيلى وهو متروك.

وأخرجه الطبرانى فى الصغير كما فى مجمع الزوائد ( ١٢٧/١٠ – ١٢٨ ) من حديث عبد الله بن مسعود . قال الهيثمي وفيه من لم أعرفه .

كذلك ؛ فهو سبحانه يخلق الولد وسائر الحيوان فى الأرحام بما يقدره من اجتماع الأبوين على النكاح ، واجتماع المائين فى الرحم ، فلو قال الإنسان أنا أتوكل ولا أطأ زوجتى فإن كان قد قضى لى بولد [ وجد ] وإلا لم يوجد ولا حاجة إلى وطء ، كان أحمق بخلاف ما إذا وطىء وعزل الماء فإن عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد إذا شاء الله ، إذ قد [ يسبق ] الماء بغير اختياره .

ومن هذا ما ثبت فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى . قال : « خرجنا مع رسول الله عليه في غزوة بنى المصطلق فأصبنا سبياً من العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فسألنا عن ذلك رسول الله عليه فقال : ما عليكم ألا تفعلوا ، فإن الله قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة »(١٠٣) وفي صحيح مسلم عن جابر : « أن رجلاً أتى النبي عليه فقال إن لى جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها »(١٠٤).

وهذا مع أن الله سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق الإنسان من غير أبوين كم خلق آدم ، ومن خلقه من أب فقط كما خلق حواء من ضلع آدم القصير ومن خلقه من أم فقط كما خلق المسيح بن مريم عليه السلام ، لكن خلق ذلك بأسباب أخرى غير معتادة .

وهذا الموضع وإن كان إنما يجحده الزنادقة المعطلون للشرائع فقد وقع فى كثير من [ دقه ] كثير من المشائخ المعظمين يسترسل أحدهم مع القدر غير محقق لما أمر به ونهى عنه ، ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل ، والجرى مع الحقيقة القدرية ، ويحسب أن قول القائل ينبغى للعبد أن يكون مع الله كالميت بين يدى الغاسل يتضمن ترك العمل بالأمر والنهى حتى يترك ما أمر به ، ويفعل ما نهى عنه وحتى يضعف عنده النور والفرقان الذى يفرق به بين ما أمر الله به وأحبه ورضيه ، وبين ما نهى عنه وأبغضه وسخطه فيسوى بين ما فرق الله بينه .

<sup>(</sup>۱۰۳) أخرجه البخاری (۱۹٤/۲) (۱۹٤/۸ الفتح) (۱۸۸۹ الفتح) ومسلم (۱۶۳۸) من حدیث أبی سعید الخدری رضی الله عنه .

<sup>(</sup>١٠٤) أخرجه مسلم (١٤٣٩) من حديث جابر رضي الله عنه .

كا قال تعالى : ﴿ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ﴾ (١٠٠٠ وقال تعالى : ﴿ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ﴾ (١٠٠٠ وقال تعالى : ﴿ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ، أم نجعل المتقين كالفجار ؟! ﴾ (١٠٠٠ وقال تعالى : ﴿ قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ ﴾ (١٠٠٠ وقال تعالى : ﴿ وما يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوى الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور ﴾ (١٠٠١ وأمثال ذلك .

حتى يفضى الأمر بغلاتهم إلى عدم التمييز بين الأمر بالمأمور النبوى الإلهى الفرقانى الدينى الشرعى الذى دل عليه الكتاب والسنة ، وبين ما يكون فى [ الوجود ] من الأحوال التى تجرى على أيدى الكفار والفجار ، فيشهدون وجه الجمع من جهة كون الجميع بقضاء الله وقدره وربوبيته وإرادته العامة ، وأنه داخل فى ملكه ، ولا يشهدون وجه الفرق الذى فرق الله به بين أوليائه وأعدائه ، والأبرار والفجار ، والمؤمنين والكافرين ، وأهل [ الطاعة ] (١١١١) الذين أطاعوا أمره الدينى ، وأهل [ المعصية ] المناس الأشياخ ، أو ببعض في ذلك بكلمات مجملة نقلت عن بعض الأشياخ ، أو ببعض غلطات بعضهم .

<sup>(</sup>١٠٥) سورة الجاثية : الآية ٢١ .

<sup>(</sup>١٠٦) سورة القلم: الآية ٣٥.

<sup>(</sup>١٠٧) سورة ص: الآية ٢٨.

<sup>(</sup>١٠٨) سورة الزمر : الآية ٩ .

<sup>(</sup>١٠٩) سورة فاطر: الآية ١٩.

<sup>(</sup>١١٠) ما بين المعكوفتين استدراك من المخطوط وليس موجوداً في الطبعتين .

<sup>(</sup>١١١) في المخطوط : طاعته .

<sup>(</sup>١١٢) في المخطوط : معصيته .

وهذا «أصل عظيم » من أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل طريق الله السالكين سبيل الإرادة: إرادة الذين يريدون وجهه ؛ فإنه قد دخل بسبب إهمال ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق والعصيان ما لا يعلمه إلا الله ، حتى يصبروا معاونين على البغى والعدوان للمسلطين فى الأرض من أهل الظلم والعلو ، كالذين يتوجهون بقلوبهم فى معاونة من يهوونه من أهل العلو فى الأرض والفساد ظانين أنهم إذا كانت لهم أحوال أثروابها فى ذلك كانوا بذلك من أولياء الله – فإن القلوب لها من التأثير أعظم مما للأبدان ؛ لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحاً ، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسداً ، فالأحوال يكون تأثيرها محبوباً لله تارة ، ومكروها لله أخرى .

وقد تكلم الفقهاء على وجوب القود على من يقتل غيره فى الباطن حيث يجب القود فى ذلك – ويستشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكونى ، ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم بكشف يكشف له أو بتأثير يوافق إرادته هو كرامة من الله له ، ولا يعلمون أنه فى الحقيقة [ إهانة ] (١١٤) ، وأن الكرامة لزوم الاستقامة ، وأن الله لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحب ويرضاه ، وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه .

وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم : ﴿ أَلَا إِنْ أُولِياءَ الله لَا خُوفُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾(١١٥) .

فإن كانوا موافقين له فيما أوجبه عليهم فهم من المقتصدين ، وإن كانوا موافقين فيما أوجبه وأحبه فهم من المقربين ، مع أن كل واجب محبوب وليس كل محبوب واجباً .

<sup>(</sup>١١٣) ما بين المعكوفتين استدراك من المخطوط وليس موجوداً في الطبعتين .

<sup>(</sup>١١٤) في المخطوط: استدراج.

<sup>(</sup>١١٥) سورة يونس : الآية ٦٢ .

#### [ خوارق العادات ]

وأما ما يبتلى به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها ، أو بالضراء فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه بل قد يسعد بها قوم إذا أطاعوه فى ذلك ، وقد يشقى بها قوم إذا عصوه فى ذلك .

قال الله تعالى : ﴿ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرمن ، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهانن كلا ﴾(١١٦) ولهذا كان الناس في هذه الأمور على « ثلاثة أقسام » :

( قسم ) ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا استعملوها في [ طاعة الله ] .
وقوم يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوها في معصية الله كبلعام (۱۱۷)

وقوم تكون فى حقهم بمنزلة المباحات .

] والقسم] الأول هم المؤمنون حقاً المتبعون لنبيهم سيد ولد آدم الذي إنما كانت خوارقه لحجة يقيم بها دين الله ، أو لحاجة يستعين بها على طاعة الله . ولكثرة الغلط في هذا الأصل نهي رسول الله عليه عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد ، فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه عليه المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير . احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن

<sup>(</sup>١١٦) سورة الفجر : الآية ١٥ .

<sup>(</sup>١١٧) بلعام : كان من علماء بنى إسرائيل وكان مجاب الدعوة يقدمونه فى الشدائد بعثه نبى الله موسى إلى ملك مدين يدعوه إلى الله ، فأقطعه وأعطاه فتبع دينه وترك دين موسى عليه السلام [تفسير ابن كثير – ٧/٣٠] ط الشعب .

<sup>(</sup>١١٨) في المخطوط : فالقسم .

وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنى فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان »(١١٩).

وفي سنن أبي داود: « أن رجلين اختصما إلى النبي عَيِّلِيَّةٍ فقضي على أحدهما فقال المقضى عليه: حسبى الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله عَيِّلِيَّةٍ إن الله يلوم على العجز ، ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبى الله ونعم الوكيل (١٢٠) » فأمر النبي عَيِّلِيَّةِ المؤمن أن يحرص على ما ينفعه وأن يستعين بالله ، وهذا مطابق لقوله تعالى: ﴿ إِيَاكُ نعبد وإِياكُ نستعين ﴾ (١٢١) . وقوله تعالى: ﴿ فاعبده وتوكل عليه ﴾ (١٢٢) فإن الحرص على ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته إذ النافع له هو طاعة الله ولا شيء أنفع له من ذلك ، وكل ما يستعان به على الطاعة هو طاعة وإن كان من جنس المباح.

قال النبي عَلِيْكُ في الحديث الصحيح لسعد : « إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا إزددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة تضعها في في امرأتك »(١٢٣).

فأخبر النبى عَلَيْكُ أن الله يلوم على العجز الذى هو ضد الكيس وهو التفريط فيما يؤمر بفعله ، فإن ذلك ينافى القدرة المقارنة للفعل . وإن كان لا ينافى القدرة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي .

فإن الاستطاعة التي توجب الفعل تكون مقارنة له ولا تصلح إلا لمقدورها كما ذكرها الله تعالى في قوله : ﴿ مَا كَانُوا يَسْتَطَيْعُونُ السَّمْعِ ﴾(١٢٤) وفي قوله :

<sup>(</sup>١١٩) أخرجه مسلم (٢٦٦٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(ُ</sup>١٢٠) أخرجه أبو داود (٣٦٢٧) من حديث عوف بن مالك رضى الله عنه ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم ١٧٥٩ .

<sup>(</sup>١٢١) سورة الفاتحة : الآية ٥ .

<sup>(</sup>۱۲۲) سورة هود : الآية ۲۳ .

<sup>(</sup>۱۲۳) أخرجه البخاری (۱۲۹۰/۰۲ ، ۲۲۷۷/فتح) ومسلم (۱۹۲۸) من حدیث سعد بن أبی وقاص رضی الله عنه .

<sup>(</sup>١٢٤) سورة هود : الآية ٢٠ .

﴿ وكانوا لا يستطيعون سمعا ﴾ (١٢٥) . وأما الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهى فتلك قد يقترن بها الفعل وقد لا يقترن . كما في قوله تعالى : ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ﴾ (١٢٦) وقول النبي عَلَيْتُ لعمران ابن حصين « صل قائما فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب » (١٢٧) .

## فهذا الموضع قد انقسم [ الناس فيه ](١١٢٨) إلى « أربعة أقسام » :

(۱) قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهى والعبادة والطاعة شاهدين لإلهية الرب سبحانه الذى أمروا أن يعبدوه ، ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة ، وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة ؛ فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله [ ولشعائره ] يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له هى التى تقوى العبد وتيسر عليه الأمور .

ولهذا قال بعض السلف : من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله .

# صفته عَلَيْكُم في التوراة

وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو « أن رسول الله عَلَيْكُ صفته فى التوراة إنَّا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين ، أنت عبدى ورسولى سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجزى بالسيئة

<sup>(</sup>١٢٥) سورة الكهف: الآية ١٠١.

<sup>(</sup>١٢٦) سورة آل عمران : الآية ٩٧ .

<sup>(</sup>۱۲۷) أخرجه البخاری (۱۱۷/فتح) وأبو داود (۹۵۲) والنسائی (۱۲۰۰) والترمذی (۲۲۲) وابن ماجه (۱۲۲۳) وأحمد (۲۲۱٪) والبيهقی (۳۰۶٪) والبغوی (۱۲۰٪) من حدیث عمران بن حصین رضی الله عنه .

<sup>(</sup>١٢٨) في المخطوط: فيه بنو آدم .

السيئة ، ولكن يجزى بالسيئة الحسنة ويعفو ويغفر ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء فأفتح به أعيناً عميا وآذاناً صما وقلوباً غلفاً بأن يقولوا لا إله إلا الله ١٢٩٥)

ولهذا روى أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل العرش بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله . [ وقد ثبت ] في الصحيحين عن النبي عَلَيْكُ « إنها كنز من كنوز الجنة »(١٣٠) قال تعالى : ﴿ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ﴾(١٣١) وقال تعالى : ﴿ الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ، فزادهم إيمانا ، وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل ﴾(١٣١) إلى قوله : ﴿ فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ﴾ وفي صحيح البخارى عن ابن عباس رضى الله عنه في قوله : ﴿ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ﴾ قالها إبراهيم الحليل حين ألقى في النار ، وقالها محمد عَيْنَكُ حين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم )(١٣٣٠).

(۲) و (قسم ثان): يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم إليه ويستعينون به لكن على أهوائهم وأذواقهم ، غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته ، وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة ، ولهذا كثيراً ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود ، ولا يقصدون ما يرضى الرب ويحبه ، وكثيراً ما يغلطون فيظنون أن معصيته هي مرضاته فيعودون إلى تعطيل الأمر والنهي ويسمون هذا حقيقة ، ويظنون أن هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال

<sup>(</sup>۱۲۹) لم يخرجه مسلم . وأخرجه البخارى ( ٤٨٣٨ ) وفى الأدب المفرد ( ٢٤٦ ) والدارمي ( ١٦/١ ) وأحمد ( ١٧٤/٢ ) والبغوى ( ٣٦٢٧ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>۱۳۰) أخرجه البخارى ( ۲۰۰۵/فتح ) ومسلم ( ۲۷۰۶/عبد الباقى ) من حديث أبي موسى الأشعرى رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١٣١) سورةِ الطلاق : الآية ٣ .

<sup>(</sup>١٣٢) سورة آل عمران : الآية ١٧٣ .

<sup>(</sup>۱۳۳) أخرجه البخارى (۲۰۵۱/فتح) من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ..

معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التي هي تحوى مرضاة الرب ومحبته وأمره ونهيه ظاهراً وباطناً .

وهؤلاء كثيراً ما يسلبون أحوالهم ، وقد يعودون إلى نوع من المعاصى والفسوق ، بل كثير منهم يرتد عن الإسلام ، لأن العاقبة للتقوى ، ومن لم يقف عند أمر الله ونهيه فليس من المتقين ، فهم يقعون في بعض ما وقع المشركون فيه تارة في بدعة يظنونها شرعة ، وتارة في الاحتجاج بالقدر على الأمر ؛ والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين في سورة الأنعام والأعراف ذكر ما ابتدعوه من الدين وجعلوه شرعة كما قال تعالى : ﴿ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها . قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء ﴾ (١٣٤) وقد ذمهم على أن حرموا ما لم يحرمه الله ، وأن شرعوا ما لم يشرعه الله ، وذكر احتجاجهم بالقدر في قوله تعالى : ﴿ وقال الذين أشركوا : لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء ﴾ (١٣٥) ونظيرها في النحل ويس والزخرف وهؤلاء يكون فيهم شبه من هذا وهذا .

(٣) وأما (القسم الثالث): وهو من أعرض عن عبادة الله واستعانته به فهؤلاء شر الأقسام.

(٤) و ( القسم الرابع ) : هو القسم المحمود [ وهو حال ] (١٣٦٠) الذين حققوا ﴿ إِياكَ نعبد وإِياكَ نستعين ﴾ وقوله : ﴿ فاعبده وتوكل عليه ﴾ فاستعانوا به على طاعته ، وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبد إلا إياه [ بطاعته ] وطاعة رسوله ، وأنه ربهم الذي ﴿ ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع ﴾ (١٣٨) وأنه ﴿ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا

<sup>(</sup>١٣٤) سورة الأغراف : الآية ٢٨ .

<sup>(</sup>١٣٥) سورة الأنعام : الآية ١٤٨ .

<sup>(</sup>١٣٦) في المخطوط : وهم .

<sup>(</sup>١٣٧) سورة هود : الآية ١٢٣ .

<sup>(</sup>١٣٨) سورة الأنعام : الآية ٥١ .

مرسل له من بعده (179) ﴿ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يردك بخير فلا راد لفضله (150) ﴿ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أردانى برحمة هل هن ممسكات رحمته (150).

ولهذا قال طائفة من العلماء الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل ، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع ، وإنما التوكل المأمور به ما [ اجتمع ] فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع .

فقد تبين أن من ظن التوكل من مقامات عامة أهل الطريق فقد غلط غلطاً شديداً ، وإن كان من أعيان المشائخ - كصاحب « علل المقامات » وهو من أجل المشائخ ، وأخذ ذلك عنه صاحب « محاسن المجالس » - وظهر ضعف حجة من قال ذلك لظنه أن المطلوب به حظ العامة كذلك ، وذلك بمنزلة من جعل الأعمال المأمور بها كذلك ، كمن اشتغل بالتوكل عن ما يجب عليه من الأسباب التي هي عبادة وطاعة مأمور بها ؛ فإن غلط هذا في ترك الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في قوله تعالى : ﴿ فاعبده وتوكل عليه ﴾ (٢٤١٠) كغلط الأول في ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل في قوله تعالى : ﴿ فاعبده وتوكل عليه ﴾ .

لكن يقال: من كان توكله على الله ودعاؤه له هو فى حصول مباحات فهو من العامة، وإن كان فى حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة، كما أن من دعاه وتوكل عليه فى حصول محرمات فهو ظالم لنفسه، ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله، بل خارج عن حقيقة الإيمان، فكيف يكون هذا المقام للخاصة، قال الله تعالى: ﴿ وقال موسى ياقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه

<sup>(</sup>١٣٩) سورة فاطر : الآية ٢ .

<sup>(</sup>۱٤٠) سورة يونس : الآية ١٠٧ .

<sup>(</sup>١٤١) سورة الزمر : الآية ٣٨ .

<sup>(</sup>١٤٢) سورة هود : الآية ١٢٣ .

توكلوا إن كنتم مسلمين ﴾ (۱۰ ال وقال تعالى : ﴿ إِنْ يَنْصَرَكُمُ اللهُ فَلَا غَالَبُ لَكُمْ وَإِنْ يَنْصَرَكُمْ اللهُ فَلَا غَالَبَ لَكُمْ وَإِنْ يُخْذَلُكُمْ فَمَنْ ذَا الذَّى يَنْصَرَكُمْ مِنْ بَعْدُهُ ﴾ (۱۶ الله فليتوكل المؤمنون ﴾ (۱۶ وقال تعالى : ﴿ قُلْ أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونُ مِنْ دُونُ اللهُ اللهُ فليتوكل اللهُ بضر هل هن كاشفات ضره ﴾ إلى قوله : ﴿ قُلْ حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون ﴾ (۱۶۱).

وقد ذكر الله هذه الكلمات (حسبي الله ) في جلب المنفعة تارة ، وفي دفع المضرة أخرى . (فالأولى) في قوله تعالى : ﴿ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ، وقالوا حسبنا الله ، سيؤتينا الله من فضله ورسوله ﴾ (٢٤٧) الآية . و (الثانية ) في قوله : ﴿ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا . وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ﴾ (١٤٨) وفي قوله تعالى : ﴿ وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره ﴾ (١٤٩) وقوله : ﴿ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ﴾ (١٥٠) يتضمن الأمر بالرضا والتوكل .

والرضا والتوكل يكتنفان المقدور ، فالتوكل قبل وقوعه . والرضا بعد وقوعه ؛ ولهذا كان النبي عُيَّاتُهُ يقول في الصلاة : « اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيراً لى وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لى ، اللهم إنى أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ، وأسألك القصد في الفقر والغني ، وأسألك نعيماً لا ينفد ،

<sup>(</sup>١٤٣) سورة يونس: الآية ٨٤.

<sup>(</sup>١٤٤) سورة آل عمران : الآية ١٦٠ .

<sup>(</sup>١٤٥) سورة إبراهيم : الآية ١٢ .

<sup>(</sup>١٤٦) سورة الزمر : الآية ٣٨ .

<sup>(</sup>١٤٧) سورة التوبة : الآية ٥٩ .

<sup>(</sup>١٤٨) سورة آل عمران : الآية ١٧٣ .

<sup>(</sup>١٤٩) سورة الأنفال : الآية ٦٢ .

<sup>(</sup>١٥٠) سورة التوبة : الآية ٥٩ .

وأسألك قرة عين لا تنقطع ، اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء ، وأسألك برد العيش بعد الموت ؛ وأسألك لذة النظر إلى وجهك ؛ وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين »(١٥١) رواه أحمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر .

### [ عدم التعرض للبلاء ]

وأما ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا حقيقة الرضا.

ولهذا كان طائفة من المشائخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء؟ فإذا وقع انفسخت عزائمهم كما يقع نحو ذلك في الصبر وغيره كما قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ﴿ (١٥٢ فَعَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَالَ تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعُلُونَ كَبُرُ مَقْتًا عِنْدُ اللَّهُ أَن تَقُولُوا ما لا تفعلون . إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ﴾(١٠٣٠) نزلت هذه الآية لما قالوا لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه فأنزل الله سبحانه وتعالى آية الجهاد فكرهه من كرهه.

ولهذا كره للمرء أن يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه مالا يوجبه الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك ، أو يطلب ولاية ، أو يقدم على بلد فيه طاعون .

<sup>(</sup>١٥١) أخرجه النسائي ( ٣/٥٥) وأحمد (٢٦٤/٤ ) والحاكم ( ٢٤/١ ) وابن أبي شيبة في المصنف (٢٦٥/١٠) والبيهقي في الأسماء والصفات (١٤٨) وابن حبان ( ٥٠٩/موارد ) من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما .

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي .

وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع : ١٣٠١ . (١٥٢) سورة آل عمران : الآية ١٤٣ .

<sup>(</sup>١٥٣) سورة الصف : الآية ١٥٢ .

كا ثبت في الصحيحين من غير وجه عن النبي عَلِيْكُم أنه نهى عن النذر ؟ وقال : « إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل » (١٠٥٠) وثبت عنه في الصحيحين أنه قال لعبد الرحمن بن سمرة : « لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها ؛ وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك » (١٥٥١) وثبت عنه في الصحيحين أنه قال في الطاعون : « إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجروا فراراً منه » (١٥٠١) وثبت عنه في الصحيحين أنه قال : « لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية ولكن إذا لقيتموهم الصحيحين أنه قال : « لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف » (١٥٠١) وأمثال ذلك مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء [ ويحرم عليه أشياء ] فيبخل بالوفاء ؛ كما يفعل كثير ممن يعاهد الله عهوداً على أمور ، وغالب هؤلاء فيبخل بالوفاء ؛ كما يفعل كثير ممن يعاهد الله عهوداً على أمور ، وغالب هؤلاء يبتلون بنقض العهود .

### [ الصبر وأحكامه ]

ويقتضى أن الإنسان إذا ابتلى فعليه أن يصبر ويثبت ولا ينكل حتى يكون من الرجال الموقنين القائمين بالواجبات . ولابد فى جميع ذلك من الصبر ؛ ولهذا كان الصبر واجباً باتفاق المسلمين على أداء الواجبات ، وترك المحظورات .

<sup>(</sup>۱۰٤) أخرجـه البخـاری (۲۲۰۸، ۲۲۹۲/فتـع) ومسلـــم (۱۲۲۱/۳)عبد الباق) من حدیث عبد الله بن عمر رضی الله عنهما.

<sup>(</sup>۱۵۵) أخرجه البخاری (۱۸۶،۱۵۹/۸) ومسلم (۱۵۲/عبد الباقی) من حدیث عبد الرحمن بن سمرة رضی الله عنه .

<sup>(</sup>١٥٦) أخرجه البخارى (١٦٩/٧) ومسلم (٢٢١٩/عبد الباق) من حديث عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه .

<sup>(</sup>۱۵۷) أخرجه البخارى (۲۸۳۳/۲۸۱۸، ۲۹۶۹/فتح) ومسلم (۱۵۷/عبد الباق) من حديث عبد الله بن أبي أوني .

ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيها ، والصبر عن اتباع أهواء النفوس فيما نهى الله عنه .

وقد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من تسعين موضعاً ، وقرنه بالصلاة في قوله تعالى : ﴿ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين  $(^{(0)})$  ﴿ واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين  $(^{(0)})$  وقوله : ﴿ وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل ﴾ إلى قوله : ﴿ واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين  $(^{(17)})$  ﴿ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ﴾ ﴿ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك  $(^{(17)})$  الآية .

وجعل « الإمامة في الدين » موروثة عن الصبر واليقين بقوله : ﴿ وجعلناهم أَئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ﴾ (١٦٢) . فإن الدين كله علم بالحق وعمل به ، والعمل به لابد فيه من اليقين والصبر (١٦٣) ، بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر ، كما قال معاذ بن جبل رضى الله عنه : عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة ، ومعرفته خشية ، والبحث عنه جهاد ، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ؛ ومذاكرته تسبيح . به يعرف الله ويعبد ، وبه يمجد الله ويوحد، يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم ، وينتهون إلى رأيهم .

فجعل البحث عن العلم من الجهاد ، ولابد في الجهاد من الصبر ، ولهذا قال تعالى : ﴿ والعصر ، إن الإنسان لفي خسر ، إلا الذين آمنوا وعملوا

<sup>(</sup>١٥٨) سورة البقرة : الآية ٤٥ .

<sup>(</sup>١٥٩) سورة البقرة : الآية ١٥٣ .

<sup>(</sup>١٦٠) سورة هود : الآية ١١٥ .

<sup>(</sup>١٦١) سورة غافر : الآية ٥٥ .

<sup>(</sup>١٦٢) سورة السجدة: الآية ٢٤.

<sup>(</sup>١٦٣) ما بين المعكوفتين استدراك من المخطوط ليس موجوداً في الطبعتين .

الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ﴾(١٦٤) وقال تعالى : ﴿ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار ﴾(١٦٥) .

فالعلم النافع هو: أصل الهدى ، والعلم بالحق هو الرشاد ، وضد الأول الضلال ، وضد الثانى الغى ، فالضلال العمل بغير علم ، والغى اتباع الهوى . قال تعالى : ﴿ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ﴾ (١٦٦) فلا ينال الهدى إلا بالعلم ولا ينال الرشاد إلا بالصبر ؛ ولهذا قال على : ألا إن الصبر من الجسد – فإذا انقطع الرأس بان الجسد – ثم رفع صوته فقال ألا لا إيمان لمن لا صبر له .

## [ الرضا وأحكامه ]

وأما « الرضا » فقد تنازع العلماء والمشائخ من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضا بالقضاء: هل هو واجب أو مستحب ؟ على قولين: فعلى الأول يكون من أعمال المقتصدين ، وعلى الثاني يكون من أعمال المقربين . قال عمر بن عبد العزيز الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن . وقد روى عن النبي عليه أنه قال لابن عباس: « إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل ، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً » (١٦٧).

<sup>(</sup>١٦٤) سورة العصر .

<sup>(</sup>١٦٥) سورة ص: الآية ٥٠.

<sup>(</sup>١٦٦) سورة النجم: الآية ١،٢.

<sup>(</sup>١٦٧) أخرجه الحاكم ( ٢٤١/٣ ) من طريق عبد الله بن ميمون القداح عن شهاب ابن خواش عن عبد الملك بن عمير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال الحاكم: إن الشيخين رضى الله عنهما لم يخرجا لشهاب بن خواش ولا للقداح في الصحيحين . قال الذهبى : لأن القداح قال أبو حاتم متروك والآخر مختلف فيه وعبد الملك لم يسمع من ابن عباس فيما أرى .

وأخرجه أحمد (٣٠٧/١) من طريق حنش الصنعانى عن ابن عباس رض الله عنهما بلفظ ( ..... واعلم أن فى الصبر على ما تكره خيراً كثيراً ) وصححه الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه عن المسند برقم ( ٢٨٠٤ ) .

ولهذا لم يجيء في القرآن إلا مدح الراضين لا إيجاب ذلك وهذا في الرضا بما يفعله الرب بعبده من المصائب كالمرض والفقر والزلزال كما قال تعالى : ﴿ وَالصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ﴾(١٦٨) وقال تعالى : ﴿ أَم حسبتم أَن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا ؟! ﴾(١٦٩) فالبأساء في الأموال ، والضراء في الأبدان والزلزال في القلوب .

وأما « الرضا بما أمر الله به » فأصله واجب ، وهو الإيمان كما قال النبي عَلَيْكُ في الحديث الصحيح « ذاق طعم الإيمان من رضى بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ﴾(١٧٠).

وهو من توابع المحبة كما سندكره إن شاء الله تعالى قال تعالى : ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ﴾(١٧١) وقال تعالى : ﴿ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ﴾(١٧٢) الآية .

وقال تعالى : ﴿ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم  $(10^{(1)})$  وقال تعالى : ﴿ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم

<sup>(</sup>١٦٨) سورة البقرة : الآية ١٣٧ .

<sup>(</sup>١٦٩) سورة البقرة : الآية ٢١٤ .

<sup>(</sup>۱۷۰) أخرجه مسلم (۳۵) والترمذى (۲۹۲۳) وأحمد (۲۰۸/۱) وابن مندة في الإيمان (۱۱۵،۱) وأبو نعيم في الحلية (۱۷۰۹) والبيهقى في الأربعين الصغرى (٤٩) من طريق يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم ، عن عامر بن سعد ، عن العباسي بن عبد المطلب رضى الله عنه به .

<sup>(</sup>١٧١) سورة النساء : الآية ٦٠ .

<sup>(</sup>١٧٢) سورة التوبة : الآية ٥٩ .

<sup>(</sup>۱۷۳) سورة محمد : الآية ۲۸ .

كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ﴾(١٧٤).

ومن « النوع الأول » ما رواه أحمد والترمذى وغيرهما عن سعد عن النبى عَلَيْكُم أنه قال : « من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له . ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله وسخطه بما يقسم الله له »(١٧٥).

وأما « الرضا بالمنهيات » من الكفر والفسوق والعصيان فأكثر العلماء يقولون لا يشرع الرضا بها ، كما لا تشرع محبتها .

فإن الله سبحانه لا يرضاها ولا يحبها ، وإن كان قد قدرها وقضاها كما قال سبحانه : ﴿ ولا يرضى لعباده سبحانه : ﴿ ولا يرضى لعباده الكفر ﴾ (۱۷۲) وقال تعالى : ﴿ وهو معهم إذ ييتون ما لا يرضى من القول ﴾ (۱۷۷) ؟ بل يسخطها كما قال تعالى : ﴿ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ﴾ (۱۷۹).

وقالت طائفة ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلقاً وتسخط من جهة كونها مضافة إلى الله خلقاً وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد فعلاً وكسباً . وهذا [ القول ] لا ينافى الذى قبله بل هما يعودان إلى أصل واحد . وهو سبحانه [ إنما ] قدر الأشياء [ وكونها ] (١٨٠٠ لحكمة .

<sup>(</sup>١٧٤) سورة التوبة : الآية ٤٥ .

<sup>(</sup>١٧٥) أحرجه الترمذى (٢١٥١) وأحمد (١٦٨/١) والحاكم (١٦٨/١) من طريق محمد بن أبي حميد عن إساعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جدة سعد بن أبي وقاص ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة (١٩٠٦).

<sup>(</sup>١٧٦) سورة البقرة : الآية ٢٠٥ .

<sup>(</sup>١٧٧) سورة الزمر : الآية ٧ .

<sup>(</sup>۱۷۸) سورة النساء: الآية ۱۰۸.

<sup>(</sup>١٧٩) سورة محمد: الآية ٢٨.

<sup>(</sup>١٨٠) ما بين المعكونتين استدراك من المخطوط ليس موجوداً في الطبعتين .

فهى باعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية ، وقد تكون فى نفسها مكروهة ومسخوطة . إذ الشيء الواحد يجتمع فيه وصفان يحب من أحدهما ويكره من الآخر ، كما فى الحديث الصحيح : « ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه »(١٨١) .

وأما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله [ وفعله ] لا بالمقضى الذي هو مفعوله ، فهو خروج منه عن مقصود الكلام . فإن الكلام ليس فى الرضا فيما يقوم بذات الرب تعالى من صفاته وأفعاله ، وإنما الكلام في الرضا بمفعولاته والكلام فيما يتعلق بهذا قد بيناه في غير هذا الموضع .

#### [ من كمال الرضا الحمد ]

والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد ، حتى إن بعضهم فسر الحمد بالرضا ؛ ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد لله على كل حال وذلك يتضمن الرضا بقضائه . وفي الحديث : « أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء »(١٨٢) وروى عن النبي عليله « أنه كان إذا أتاه الأمر يسره قال : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وإذا أتاه الأمر الذي يسوءه قال : الحمد لله على كل حال »(١٨٣).

<sup>(</sup>۱۸۱) سبق تخريجه والكلام عليه رقم (٣).

<sup>(</sup>۱۸۲) أخرجه الحاكم ( ۲/۱ ° ) والطبرانى فى الصغير (۲۸۸) وأبو نعيم فى الحلية (٦٩٨) والبغوى فى « شرح السنة » ( ٥٠/٥ ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعاً ضعفه الألبانى فى الضعيفة (٦٣٢) .

وأخرجه ابن المبارك في الزهد (٢٠٦) عن ابن جبير موقوفاً عليه .

قال الألباني في الضعيفة ( ٩٤/٢ ) : إسناده صحيح ولعل الموقوف هو الصواب . (١٨٣) أخرجه ابن ماجة (٣٨٠٣) وابن السنى (٣٨٠) والحاكم ( ٤٩٩/١ ) من حديث عائشة رضى الله عنها . وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ٤٦٤٠ .

وفى مسند الإمام أحمد عن أبى موسى الأشعرى عن النبى عُلِقَتْ قال : « إذا قبض ولد العبد يقول الله لملائكته : أقبضتم ولد عبدى ؟ فيقولون : نعم ، فيقول : ماذا قال عبدى ؟ فيقولون : حمدك واسترجع ، فيقول : ابنوا لعبدى بيتاً فى الجنة ، وسموه بيت الحمد »(١٨٤).

ونبينا محمد عَلِيْكُ هو صاحب لواء الحمد، وأمته هم الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء. والحمد على الضراء يوجبه مشهدان:

( أحدهما ) : علم العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك ، مستحق له لنفسه ؛ فإنه أحسن كل شيء ، وهو العليم الحكيم . الخبير الرحيم .

و ( الثانى ) : علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن ، خبر من اختياره لنفسه ، كما روى مسلم فى صحيحه وغيره عن النبى عَلَيْكُ أنه قال : « والذى نفسى بيده لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له ، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له » وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له » (١٨٥٠) .

فأحبر النبي عَلِيْكُ أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على السراء فهو حير له .

<sup>(</sup>۱۸٤) أخرجه الترمذی (۱۰۲۱) والبيهقی ( ۲۸/۶ ) والبغوی ( ۲۰۲۶ ) وأحمد ( ۲۱۰/۶ ) وابن حبان (۲۹۳۷) من حدیث أبی موسی الأشعری رضی الله عنه .

وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم ٧٩٥ .

ولفظ أحمد [ قال الله تعالى : يا ملك الموت قبضت ولد عبدى قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده قال : نعم قال : فما قال : قال حمدك واسترجع قال ابنوا له ... ] .
(١٨٥) أخرجه مسلم (٢٩٩٩) من حديث صهيب رضى الله عنه .

قال تعالى : ﴿ إِنْ فَى ذلك لآيات لكل صبار شكور ﴾ (١٨٦) . وذكرهما في أربعة مواضع من كتابه .

فأما من لا يصبر على البلاء ، ولا يشكر على الرخاء ، فلا يلزم أن يكون القضاء خيراً له . ولهذا [ أجيب ] من أورد هذا على ما يقضى على المؤمن من المعاصى بجوابين .

( أحدهما ): أن هذا إنما يتناول ما أصاب العبد لا ما فعله العبد ، كا ( في ) قوله تعالى : ﴿ ما أصابك من حسنة فمن الله ﴾ أى من ضراء . وكقوله تعالى : ﴿ وما أصابك من سيئة فمن نفسك ﴾ أى من ضراء . وكقوله تعالى : ﴿ وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ﴾ (١٨٨) أى بالسراء والضراء كا قال تعالى : ﴿ ونبلوكم بالشر والخير فتنة ﴾ (١٨٩) وقال تعالى : ﴿ إِن تُصبكم سيئة يفرحوا بها ﴾ (١٩٩) فالحسنات تمسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها ﴾ (١٩٩) فالحسنات والسيئات يراد بها المسار والمضار ، ويراد بها الطاعات والمعاصى .

( والجواب الثانى ) إن هذا فى حق المؤمن الصبار الشكور . والذنوب تنقص الإيمان ، فإذا تاب العبد أحبه الله ، وقد ترتفع درجته بالتوبة . قال بعض السلف : كان داود بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة ، فمن قضى له بالتوبة كان كا قال سعيد بن جبير : إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار ، وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة . وذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نصب عينه ويعجب بها ،

<sup>(</sup>١٨٦) سورة إبراهيم : الآية ٥ ، وفى سورة لقمان الآية ٣١ ، وفى سورة سبأ الآية : ١٩ ، وفى سورة الشورى الآية : ٣٣ .

<sup>(</sup>١٨٧) سورة النساء : الآية ٧٩.

<sup>(</sup>١٨٨) سورة الأعراف : الآية ١٦٨ .

<sup>(</sup>١٨٩) سورة الأنبياء : الآية ٣٥ .

<sup>(</sup>١٩٠) سورة آل عمران : الآية ١٢٠ .

ويعمل السيئة فتكون نصب عينه فيستغفر الله ويتوب إليه منها وقد ثبت في الصحيح عن النبي عَلِيلِهِ أنه قال: « الأعمال بالخواتيم »(١٩١).

### [ علامات التوبة النصوح ]

والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب:

(۱) أن يتوب فيتوب الله عليه ، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له . (۲) أو يستغفر فيغفر له . (۳) أو يعمل حسنات تمحوها فإن الحسنات يذهبن السيئات . (٤) أو يدعو له أخوانه المؤمنون ويستغفرون له حياً وميتاً . (٥) أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به . (٦) أو يشفع فيه نبيه محمد عين . (٧) أو يبتليه الله تعالى في الدنيا بمصائب تكفر عنه . (٨) أو يبتليه في البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنه . (٩) أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه . (١٠) أو يرحمه أرحم الراحمين .

فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه ، كما قال تعالى فيما يروى عنه رسوله عَلَيْكُم ! « يا عبادى إنما هي أعمالكم أحصبها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه »(١٩٢).

[ فإذا ] كان المؤمن يعلم أن القضاء خير له إذا كان صبارًا شكوراً ، أو كان قد استخار الله وعلم أن من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له كان قد رضى بما هو خير له .

وفى الحديث الصحيح عن على رضى الله عنه قال : « إن الله يقضى بالقضاء فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط »(١٩٣).

<sup>(</sup>۱۹۱) أخرجه البخارى (۱۹۲-۱۹۰۸/فتح) من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه .

<sup>(</sup>١٩٢) أخرجه مسلم (٢٥٧٧) من حديث أبي ذر الغفارى رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۱۹۳) عزاه الهندى فى كنز العمال (۸۰۳۹) إلى ابن عساكر موقوفاً على على بلفظ (من رضى بقضاء الله جرى عليه وكان له أجرّ ومن لم يرض بقضاء الله جرى وحبط عمله ) .

ففى هذا الحديث الرضا والاستخارة ، فالرضا بعد القضاء والاستخارة قبل القضاء ، وهذا أكمل من الضراء والصبر ، فلهذا ذكر فى ذاك الرضا ، وفى هذا الصبر .

ثم إذا كان القضاء مع الصبر خيراً له فكيف مع الرضا ، ولهذا جاء في الحديث ( المصاب من حرم الثواب ) في الأثر الذي رواه الشافعي في مسنده : ( أن النبي عَلَيْكُ لما مات سمعوا قائلاً يقول : يا آل بيت رسول الله عَلَيْكُ إِن في الله عزاء من كل مصيبة ، وخلفا من كل هالك ، ودركا من كل فائت ، فبالله فتقوا ، وإياه فارجوا . فإن المصاب من حرم الثواب (١٩٤١) ولهذا لم يؤمر بالحزن المنافي للرضا قط ، مع أن لا فائدة فيه ، فقد يكون فيه مضرة لكنه يعفى عنه إذا لم يقترن به ما يكرهه الله .

لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب ، وذلك لا ينافي الرضا ؛ بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه ، وبهذا يعرف معنى قول النبي عليه الرضا ؛ بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه ،

(۱۹۶) أخرجه الشافعي في مسنده ( ص ٣٦١ ) : وفيه القاسم بن عبد الله بن عمر : قال الحافظ في التقريب : متروك ورماه أحمد بالكذب ، وفيه انقطاع .

وأخرجه ابن أبى الدنيا فى الهواتف (٨) من طريق محمد بن صالح القرشى حدثنى محمد ابن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن على بن الحسين عن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - وإسناده ضعيف من أجل محمد بن صالح القرشى ، ضعفه ابن الجوزى ، وقال الذهبى : روى عنه أسهل بن سهل حديثاً كذباً . ولم يوثقه سوى ابن حبان . انظر الميزان ( - ٥٠ وفي سنده محمد بن جعفر تكلم فيه ، وسكت عنه أبو حاتم : انظر الميزان ( - ٥٠ ) والجرح والتعديل ( - - ) .

وأخرجه ابن أبى الدنيا فى الهواتف (٩) من طريق خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن سويد بن غفلة عن على بن أبى طالب – رضى الله عنه – وإسناده ضعيف جداً: فى سنده خارجة بن مصعب . أبو الحجاج السرخسى ، متروك ، وكان يدلس عن الكذابين وأخرجه ابن أبى الدنيا فى الهواتف (١٠) من طريق صالح المروزى عن حازم المدينى إسناده منقطع وهو من أقسام الحديث الضعيف حيث أن صالحاً لم يدرك حازم بن حرملة . انظر الجرح والتعديل ( ٢٧٨/٢ ) .

لما بكى على الميت وقال: (إن هذه رحمة جعلها الله فى قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء (190) فإن هذا ليس كبكاء من يبكى لحظه لا لرحمة الميت ؛ فإن الفضيل بن عياش لما مات ابنه على فضحك وقال: رأيت أن الله قد قضى فأحبب أن أرضى بما قضى الله به: حاله حال حسن بالنسبة إلى أهل الجزع. وأما رحمة الميت مع الرضا بالقضاء وحمد الله تعالى ، كحال النبى عليله فهذا أكمل . كما قال تعالى : ﴿ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وهذا أكمل . كما قال تعالى : ﴿ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة كان من بالصبر والمرحمة .

والناس « أربعة أقسام » : (١) منهم من يكون فيه صبر بقسوة (٢) ومنهم من يكون فيه القسوة والجزع . من يكون فيه القسوة والجزع . (٤) والمؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس .

وقد ظن طائفة من المصنفين في هذا الباب أن الرضاعن الله من توابع الحبة له ، وهذا إنما يتوجه على « المأخذ الأول » وهو الرضاعنه لاستحقاقه ذلك بنفسه ، مع قطع العبد النظر عن حظه ، بخلاف « المأخذ الثاني » وهو الرضا لعلمه بأن المقضى خير له ، ثم إن المحبة متعلقة به والرضا متعلق بقضائه ، لكن قد يقال في تقرير ما قال المصنف ونحوه . إن المحبة لله نوعان : محبة له نفسه ، ومحبة له لما فيه من الإحسان ، وكذلك الحمد له نوعان : حمد له على ما يستحقه نفسه ، وحمد على إحسانه إلى عبده ، فالنوعان للرضا كالنوعين للمحبة .

وأما الرضا به وبدينه وبرسوله فذلك من حظ المحبة .

ولهذا ذكر النبى عَيْسَةً ذوق طعم الإيمان ، كما ذكر فى المحبة وجود حلاوة الإيمان . وهذان الحديثان الصحيحان هما أصل فيما يذكر من الوجد والذوق الإيمانى الشرعي ؛ دون الضلالى البدعى . ففى صحيح مسلم عن النبى عَيْسَةً أنه

<sup>(</sup>۱۹۵) أخرجه البخاری ( ۱۱۸/۱۰ ) ومسلم (۹۲۳) من حدیث أسامة بن زید رضی الله عنه .

<sup>(</sup>١٩٦) سورة البلد : الآية ٢٧ .

قال: « ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا » (۱۹۷ وفى الصحيحين عن النبى عَلَيْظَة أنه قال: « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا الله ، ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار » (۱۹۸ . وهذا مما يبين من الكلام على المحبة فنقول .

## فصـــــل [ محبة الله ورسوله عَيْسِيَّةٍ ]

عبة الله بل عبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قواعده ؛ بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين ، كما أن التصديق به أصل كل قول من أقوال الإيمان ، والدين ، فإن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبة : إما عن محبة محمودة ، أو عن محبة مذمومة ، كما قد بسطنا ذلك في قاعدة المحبة » من القواعد الكبار .

فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة. وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله سبحانه وتعالى ، إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملا صالحاً ، بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله ؛ فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه ، كما ثبت في الصحيح عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : « يقول الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، فمن عمل عملا فأشرك فيه غيرى فأنا منه برىء وهو كله للذى أشرك » أشرك » (١٩٩٠).

<sup>(</sup>۱۹۷) سبق تخریجه رقم : ۱۷۰ .

<sup>(</sup>۱۹۸) أخرجه البخاری ( ۱۰/۱ ) و مسلم ( ۲۹۲/عبد الباقی ) من حدیث أنس – رضی الله عنه – .

ر (۱۹۹) أخرجه مسلم (٤٩٨٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

وثبت فى الصحيح حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار : « القارىء المرائى ، والمجاهد المرائى والمتصدق المرائى ، (٢٠٠٠) .

بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه، وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل، وأنزل به جميع الكتب، واتفق عليه أئمة أهل الإيمان، وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية، وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه.

قال تعالى : ﴿ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا له الدين الخالص ﴾ (٢٠١٠) والسورة كلها عامنها في هذا المعنى . كقوله : ﴿ قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين ﴾ (٢٠٢٠) إلى قوله : ﴿ قل الله أعبد مخلصاً له ديني ﴾ إلى قوله : ﴿ أليس الله بكاف عبده ، ويخوفونك بالذين من دونه ﴾ (٢٠٢٠) إلى قوله : ﴿ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره ﴾ الآية إلى قوله : ﴿ أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولوا كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون ؟ قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون ، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ، وإذا ذكر الله ورده إذا هم يستبشرون ﴾ إلى قوله : ﴿ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ﴾ إلى الله فاعبد وكن من الشاكرين ﴾ إلى الله فاعبد وكن

وقال تعالى فيما قصه من قصة آدم وإبليس أنه قال: ﴿فبعزتك لأغوينهم أجمعين الا عبادك منهم المخلصين ﴾(٢٠٠٠) وقال تعالى : ﴿ إِنْ عبادى ليس لك عليهم

<sup>(</sup>٢٠٠) أخرجه مسلم (١٩٠٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢٠١) أول الزمر ، وأول غافر وأول الجاثية ، والأحقاف .

<sup>(</sup>٢٠٢) سورة الزمر : الآية ١١ .

<sup>(</sup>٢٠٣) سورة الزمر : الآية ١٤.

<sup>(</sup>٢٠٤) سورة الزمر : الآية ٤٣ .

<sup>(</sup>۲۰۰) سورة ص : الآية ۸۲ .

سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ﴾ (٢٠٠١) وقال : ﴿ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ﴾ (٢٠٠٠) فبين أن سلطان الشيطان وإغواءه إنما هو لغير المخلصين : ولهذا قال في قصة يوسف : ﴿ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ﴾ (٢٠٠٩) وأتباع الشيطان هم أصحاب النار ، كما قال تعالى : ﴿ لأملأن جهنم منك وممن تعبك منهم أجمعين ﴾ (٢٠٩).

وقد قال سبحانه: ﴿ إِنَّ الله لا يغفر أَن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ (٢١٠) وهذه الآية في حق من لم يتب ولهذا خصص الشرك وقيد ما سواه بالمشيئة، فأخبر أنه لا يغفر الشرك لمن لم يتب منه وما دونه يغفر لمن يشاء. وأما قوله: ﴿ قُلْ يَاعِبادَى الذَّيْنِ أَسْرِفُوا عَلَى أَنفُسِهم لا تقنطوا من رحمة الله إِنَّ الله يغفر الدنوب جميعاً ﴾ (٢١١) فتلك في حق التائبين ؛ ولهذا عم وأطلق ، وسياق الآية يبين ذلك مع سبب نزولها .

وقد أخبر سبحانه أن الأولين والآخرين إنما أمروا بذلك في غير موضع كالسورة التي قرأها النبي عَلَيْكُ على أُبِيِّ لما أمره الله تعالى أن يقرأ عليه قراءة إبلاغ وإسماع بخصوصه فقال: ﴿ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ﴾ (٢١٢) الآية .

<sup>(</sup>٢٠٦) سورة الحجر : الآية ٤٢ .

<sup>(</sup>٢٠٧) سورة النحل: الآية ٩٩.

<sup>(</sup>۲۰۸) سورة يوسف : الآية ۲٤ .

<sup>(</sup>۲۰۰۹) سورة ص: الآية ۸۰.

<sup>(</sup>۲۱۰) سورة النساء: الآية ٤٨ ، ١١٦.

<sup>(</sup>۲۱۱) سورة الزمر : الآية ٣٥ .

<sup>(</sup>٢١٢) سورة البينة : الآية ٤ .

وهذا حقيقة قول لا إله إلا الله . وبذلك بعث جميع الرسل قال الله تعالى : ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا مِنْ قَبِلْكُ مِنْ رَسُولُ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَّهُ إِلاَ أَنَا فَاعْبِدُونَ ﴾ (٢١٣) وقال : ﴿ وَاسَأَلُ مِنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِلْكُ مِنْ رَسَلْنَا أَجْعَلْنَا مِنْ وَلَقَد بَعَثْنَا فَى كُلُ أُمّة رَسُولًا وَنَا لَا عَلَى : ﴿ وَلَقَد بَعَثْنَا فَى كُلُ أُمّة رَسُولًا أَنْ اعْبِدُوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ (٢١٥) .

وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الأصل كما قال نوح عليه السلام و اعبدوا الله ما لكم من إله غيره (٢١٦) وكذلك هود وصالح وشعيب عليهم السلام وغيرهم كل يقول: ﴿ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ﴾ لاسيما أفضل الرسل الذين اتخف الله كلاهما خليلا إبراهيم ومحمداً عليهما السلام ، فإن هذا الأصل بينه الله بهما وأيدهما فيه ونشره بهما ، فإبراهيم هو الإمام الذي قال الله فيه: ﴿ إِنّى جاعلك للناس إماما ﴾ (٢١٧) وفي ذريته جعل النبوة والكتاب والرسل ، فأهل هذه النبوة والرسالة هم من آله الذين بارك الله عليهم قال سيحانه: ﴿ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ﴾ (٢١٨).

فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص لله وهي البراءة من كل معبود إلا من الحالق الذي فطرنا كما قال صاحب يس: ﴿ وَمَالَى لا أُعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون إنى إذا لفي ضلال مبين ﴾ (٢١٩). وقال تعالى في قصته بعد أن ذكر

<sup>(</sup>٢١٣) سورة الأنبياء : الآية ٢٥ .

<sup>(</sup>٢١٤) سورة الزخرف: الآية ٤٥.

<sup>(</sup>٢١٥) سورة النحل: الآية ٣٥.

<sup>· (</sup>٢١٦) سورة الأعراف: الآية ١٢٤.

<sup>(</sup>٢١٧) سورة البقرة : الآية ٢٦ .

<sup>(</sup>٢١٨) سورة الزخرف: الآية ٢٦.

<sup>(</sup>۲۱۹) سورة يس : الآية ۲۲ .

ما يبين ضلال من اتخذ بعض الكواكب ربا يعبده من دون الله ، قال : ﴿ فلما أَفلت قال ياقوم إنى برىء مما تشركون إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين ﴾ إلى قوله : ﴿ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا ﴾ (٢٢٠ وقال إبراهيم الخليل عليه السلام ﴿ أَفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لى إلا رب العالمين ، الذى خلقنى فهو يهدين والذى هو يطعمنى ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذى عيتنى ثم يحيين ﴾ (٢٢١) وقال تعالى : ﴿ قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ﴾ (٢٢٢) الآية .

ونبينا عَلَيْكُ هو الذي أقام الله به الدين الخالص لله دين التوحيد ، وقمع به المشركين من كان مشركا في الأصل ، ومن الذين كفروا من أهل الكتب .

وقال عَيْنِكُ فيما رواه الإمام أحمد وغيره « بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له ، وجعل رزق تحت ظل رمحى وجعل الذلة والصغار على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم »(٢٢٣) ، وقد تقدم بعض ما أنزل الله عليه من الآيات المتضمنة للتوحيد .

وقال تعالى أيضاً: ﴿ والصافات صفا ﴾ إلى قوله: ﴿ إِن الْهَكُمُ لَوَاحَدَ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِن الْهَكُمُ لَوَاحَدَ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنهُم كَانُوا إِذَا قَيْلُ لَهُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ يَسْتَكُبُرُونَ وَيَقُولُونَ أَنْنَا لَتَارَكُوا آلْهُتِنَا لَشَاعَرَ مِجْنُونَ بِلُ جَاء بالحق وصدق المرسلين ﴾ إلى قوله: ﴿ أُولئكُ لِمْمُ رَزِقَ مَعْلُومُ فُواكُهُ وَهُمْ مُكْرِمُونَ ﴾ إلى ما ذكره من قصص

<sup>(</sup>۲۲۰) سورة الأنعام: الآية ۷۸.

<sup>(</sup>٢٢١) سورة الشعراء: الآية ٧٠.

<sup>(</sup>٢٢٢) سورة الممتحنة : الآية ٤ .

<sup>(</sup>۲۲۳) أخرجه أحمد ( ۰۰/۲ ) وعبد بن حميد فى المنتخب (۸٤٨) وابن أبى شيبة ( ٣١٣/٥ ) من حديث عبد الله بن عمر . وصححه الشيخ الألبانى فى صحيح الجامع برقم ( ٢٨٣١ . وقد شرحه ابن رجب رحمه الله فى رسالة مستقلة .

الأنبياء في التوحيد وإخلاص الدين لله ، إلى قوله : ﴿ سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين ﴾ (٢٢٤) وقال تعالى : ﴿ إِن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً ، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتى الله المؤمنين أجراً عظيماً ﴾ (٢٢٥).

وفي الجملة فهذا الأصل في سورة الأنعام والأعراف والنور وآل طسم وآل حم وآل المر وسورة المفصل وغير ذلك من السور المكية ومواضع من السور المدنية كثير ظاهر ، فهو أصل الأصول وقاعدة الدين حتى في سورتي الإخلاص : هو لله أحد ، وهاتان السورتان . كان النبي عليه يقرأ بهما في صلاة التطوع كركعتي الطواف ، وسنة الفجر ، وهما متضمنتان للتوحيد .

فأما ﴿ قُل يَاأَيُهَا الْكَافُرُونَ ﴾ فهى متضمنة للتوحيد العملى الإرادى ، وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة ، وهو الذى يتكلم به مشائخ التصوف غالباً . وأما سؤرة ﴿ قُل هُو الله أحد ﴾ فمتضمنة للتوحيد القولى العملى كا ثبت في الصحيحين عن عائشة ﴿ أَن رجلا كان يقرأ : قل هو الله أحد في صلاته . فقال النبي عَيْقِيْكُ : سلوه لم يفعل ذلك ؟ فقال : لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال أخبروه أن الله يحبه ﴾ (٢٢٦) .

ولهذا تضمنت هذه السورة من وصف الله سبحانه وتعالى الذى ينفى قول أهل التعطيل وقول أهل التمثيل ، ما صارت به هى الأصل المعتمد فى مسائل الذات كما قد بسطنا ذلك فى غير هذا الموضع .

<sup>(</sup>۲۲٤) سورة الصافات : الآية ۱۵۹ و ۱٦٠ .

<sup>(</sup>٢٢٥) سورة النساء : الآية ١٤٥ .

<sup>(</sup>۲۲٦) أخرجه البخارى (۳٤٨/۱۳/فتح) ومسلم (۸۱۳) من حديث عائشة رضي الله عنها .

وذكرنا اعتماد الأئمة عليها مع ما تضمنته من تفسير الأحد الصمد كما جاء تفسيره عن النبي عَلِيْقَةً والصحابة والتابعين ، وما دل على ذلك من الدلائل .

لكن المقصود هنا هو « التوحيد العملى » وهو إخلاص الدين الله وإن كان أحد النوعين مرتبطاً بالآخر . فلا يوجد أحد من أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة إلا وفيه نوع من الشرك العملى ، إذ أصل قولهم فيه شرك وتسوية بين الله وبين خلقه ، أو بينه وبين المعدومات كما يسوى المعطلة بينه وبين المعدومات في الصفات السلبية التي لا تستلزم مدحا ولا ثبوت كمال ، أو يسوون بينه وبين الناقص من الموجودات من صفات النقص ، وكما يسوون إذا أثبتوا هم ومن ضاهاهم من الممثلة بينه وبين المخلوقات في حقائقها حتى قد يعبدونها فيعدلون بربهم ويجعلون له أنداداً ويسوون المخلوقات برب العالمين .

واليهود كثيراً ما يعدلون الخالق بالمخلوق ويمثلونه به حتى يصفوا الله بالعجز والفقر والبخل ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه عنها وهي من صفات خلقه .

والنصارى كثيراً ما يعدلون المخلوق بالخالق حتى يجعلوا فى المخلّوقات من نعوت الربوبية وصفات الإلهية ويجوزون له مالا يصلح إلا للخالق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، وقد قال النبي عَلَيْتُكُم « اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون »(۲۲۷) وفي هذه الأمة من فيه شبه من هؤلاء وهؤلاء كما قال النبي عَلَيْتُكُم : « لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب

<sup>(</sup>۲۲۷) أخرجه الترمذى (۲۹۰٤) من حديث عدى بن حاتم رضى الله عنه مرفوعاً . بلفظ ( اليهود مغضوب عليهم ، والنصارى ضلال ) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم ۸۲۰۲ .

لدخلتموه ، قالوا : يارسول الله : اليهود والنصارى ، قال فمن »(٢٢٨) والحديث في الصحيحين .

فإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدين لله ، وهو إرادة الله وحده فالشيء المراد لنفسه هو المحبوب لذاته ، وهذا كال المحبة ، لكن أكثر ما جاء المطلوب مسمى باسم العبادة كقوله : ﴿ وما خلقت الجن والإنس المطلوب مسمى باسم العبادة كقوله : ﴿ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ﴾ (٢٣٠) وأمثال هذا ، والعبادة تتضمن كال الحب ونهايته ، وكال الدل ونهايته ؛ فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون معبوداً ، ولما فله من الناس من والمعظم الذي لا يحب لا يكون معبوداً ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يجبونهم كحب الله والدين آمنوا أشد حباً لله ﴾ (٢٣١) فبين سحبانه أن المشركين بربهم الذي يتخذون من دون الله أنداداً ، وإن كانوا يجبونهم كما يحبون الله ، فالذين آمنوا أشد حباً لله منهم لله ولأوثانهم : لأن المؤمنين أعلم بالله ، والحب يتبع العلم ، ولأن المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده ، وأولئك جعلوا بعض حبهم لغيره وأشركوا بينه وبين الأنداد في الحب ، ومعلوم أن ذلك أكمل . قال تعالى : ﴿ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ﴾ (٢٣٢) يعلمون ﴾ (٢٣٢) .

واسم المحبة فيه إطلاق وعموم فإن المؤمن يحب الله ويحب رسله وأنبياءه وعباده المؤمنين ، وإن كان ذلك من محبة الله ، وإن كانت المحبة التي لله

<sup>(</sup>۲۲۸) أحرجه البخاری (۷۲۲۰) ومسلم (۲۲۹۹) من حدیث أبی سعید الخدری رضی الله عنه .

<sup>(</sup>٢٢٩) سورة الذاريات : الآية ٥٦ .

<sup>(</sup>٢٣٠) سورة البقرة : الآية ٢١ .

<sup>(</sup>۲۳۱) سورة البقرة : الآية ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢٣٢) سورة الزمر : الآية ٢٩ .

لا يستحقها غيره ، ولهذا جاءت محبة الله سبحانه وتعالى مذكورة بما يختص به سبحانه من العبادة والإنابة إليه والتبتل له ؛ ونحو ذلك . فكل هذه الأسماء تتضمن محبة الله سبحانه وتعالى .

ثم إنه كما بين أن محبته أصل الدين ، فقد بين أن كال الدين بكمالها ونقصه بنقصها ، فإن النبى عليه قال : « رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله »(٢٣٣) . فأخبر أن الجهاد ذروة سنام العمل وهو أعلاه وأشرفه . وقد قال تعالى : ﴿ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله ﴾ إلى قوله : ﴿ أُجر عظيم ﴾(٢٣٤) ، والنصوص في فضائل الجهاد وأهله كثيرة .

وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به العبد ، والجهاد دليل المحبة الكاملة . قال تعالى : ﴿ قُلَ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخُوانَكُمْ وَأَزُواجِكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ ﴾ (٣٣٠) الآية . وقال تعالى في صفة المحبين المحبوبين : ﴿ يَا أَيَّهَا اللَّهِنَ آمَنُوا مِن يُرِتَدُ مَنْكُمْ عَن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ﴾ (٢٣٦) فوصف المحبوبين المحبين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ، وأنهم يجاهدون في سبيل الله ، ولا يخافون لومة لائم .

فإن المحبة مستلزمة للجهاد ، لأن المحب يحب ما يحب محبوبه ، ويبغض ما يبغض محبوبه ، ويوالى من يواليه ويعادى من يعاديه ؛ ويرضى لرضاه ويغضب لغضبه ، ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه فهو موافق له فى ذلك . وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم ويغضب لغضبهم ، إذ هم إنما يرضون

<sup>(</sup>۲۳۳) أخرجه الترمذی (۲٦۱٦) وابن ماجه (۳۹۷۳) وأحمد (۲۳۱/۵) من حدیث معاذ رضی الله عنه . وصححه الألبانی فی صحیحی سنن الترمذی (۲۱۱۰) وابن ماجة (۳۲۰۹).

<sup>(</sup>٢٣٤) سورة التوبة: الآية ١٩.

<sup>(</sup>٢٣٥) سورة التوبة: الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٢٣٦) سورة المائدة : الآية ٥٤ .

لرضاه ويغضبون لما يغضب له ، كما قال النبى عَلَيْكُ لأبى بكر فى طائفة فيهم صهيب وبلال : « لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك . فقال لهم : يا إخوتى ! هل أغضبتكم قالوا لا ؛ يغفر الله لك يا أبا بكر (٢٣٧) ! » وكان قد مر بهم أبو سفيان بن حرب فقالوا: ما أخذت السيوف من عدو الله مأخذها ، فقال لهم أبو بكر ذلك للنبى عَلَيْكُ فقال له ما تقدم ؛ لأن أولئك إنما قالوا ذلك غضباً لله لكمال ما عندهم من الموالاة لله ورسوله ، والمعاداة لأعداء الله ورسوله .

ولهذا قال النبي عَلَيْكُم في الحديث الصحيح فيما يروى عن ربه: « لا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ؛ ويده التي يبطش بها ؛ ورجله التي يمشي بها ؛ فبي يسمع ؛ وبي يبصر ؛ وبي يبطش ؛ وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدى المؤمن : يكره الموت وأنا أكره مساءته ولابد له منه »(٢٣٨) . فبين سبحانه أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين ، وهو سبحانه يجب ما يحب عبده ويكره ما يكره ، وهو يكره الموت فهو يكرهه ، كما قال وأنا أكره مساءته ؛ وهو سبحانه قد قضي بالموت فهو يريد أن يموت ، فسمى ذلك تردداً ثم بين أنه لابد من وقوع ذلك .

#### [ الرد على الحلولية ]

وهذا اتفاق واتحاد فى المحبوب المرضى المأمور به والمبغض المكروه المنهى عنه . وقد يقال له اتحاد نوعى وصفى ، وليس ذلك اتحاد الذاتين فإن ذلك محال ممتنع ، والقائل به كافر ، وهو قول النصارى والغالية من الرافضة والنساك كالحلاجية ونحوهم ، وهو « الاتحاد المقيد » فى شىء بعينه .

<sup>(</sup>۲۳۷) أخرجه مسلم (۲۰۰٤) من حديث عائذ بن عمرو رضى الله عنه . (۲۳۸) سبق تخريجه والكلام عليه رقم (۳) .

وأما « الاتحاد المطلق » الذي هو قول أهل وحدة الوجود الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق ، فهذا تعطيل للصانع وجحود له ، وهو جامع لكل شرك ؛ فكما أن الاتحاد نوعان ، فكذلك الحلول نوعان : قوم يقولون : بالحلول المقيد في بعض الأشخاص ، وقوم يقولون : بحلول في كل شيء ، وهم الجهمية الذين يقولون : إن ذات الله في كل مكان .

وقد يقع لبعض المصطلمين من أهل الفناء فى المحبة أن يغيب بمحبوبه عن نفسه وحبه ؛ ويغيب بمذكوره عن ذكره ؛ وبمعروفه عن معرفته ، وبموجوده عن وجوده ؛ حتى لا يشهد إلا محبوبه فيظن فى زوال تمييزه ونقص عقله وسكره أنه هو محبوبه . كما قيل : أن محبوباً وقع فى اليم فألقى المحب نفسه خلفه ؛ فقال أنا وقعت فأنت ما الذى أوقعك . فقال ، غبت بك عنى ، فظننت أنك أنى ، فلا ربب أن هذا خطأ وضلال .

لكن إن كان هذا لقوة المحبة والذكر من غير أن يحصل عن سبب محظور زال به عقله كان معذوراً فى زوال عقله ؛ فلا يكون مؤاخذاً بما يصدر منه من الكلام فى هذه الحال التى زال فيها عقله بغير سبب محظور ؛ كما قيل فى عقلاء المجانين : إنهم قوم آتاهم الله عقولاً وأحوالاً فسلب عقولهم وأبقى أحوالهم ، وأسقط ما فرض بما سلب .

وأما إذا كان السبب الذى به زوال العقل محظوراً لم يكن السكران معذوراً ؛ وإن كان لا يحكم بكفره فى أصح القولين ، كما لا يقع طلاقه فى أصح القولين ، وإن كان النزاع فى الحكم مشهوراً .

وقد بسطنا الكلام في هذا ؛ وفيمن يسلم له حاله ومن لا يسلم في « قاعدة » ذلك .

وبكل حال ؛ فالفناء الذى يفضى بصاحبه إلى مثل هذا حال ناقص ؛ وإن كان صاحبه غير مكلف ، ولهذا لم يرد مثل هذا عن الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمة ولا عن نبينا محمد عليه وهو أفضل الرسل ، وإن كان لهؤلاء في صعق

موسى نوع تعلق ، وإنما حدث زوال العقل عند الواردات الإلهية على بعض التابعين ومن بعدهم .

وإن كانت المحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته ، فمن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلابد أن يبغض أعداءه ، ولابد أن يحب ما يحبه من جهادهم كا قال تعالى : ﴿ إِنَّ الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ﴾(٢٣٩) .

والمحب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم وعذل العاذل ، بل ذلك يغريه بملازمة المحبة ، كما قد قال أكثر الشعراء فى ذلك ، وهؤلاء هم أهل الملام المحمود وهم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من جهاد أعدائه ، فإن الملام على ذلك كثير . وأما الملام على فعل ما يكرهه الله أو ترك ما أحبه فهو لوم بحق ، وليس من المحمود الصبر على هذا الملام . بل الرجوع إلى الحق خير من التمادى في الباطل . وبهذا يحصل الفرق بين « الملامية » الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لائم فى ذلك ، وبين « الملامية » الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ورسوله ويصبرون على الملام فى ذلك .

## نصـــل [ الخوف والرجاء والرد على من يدعى أنه يعبد ليس شوقا إلى جنته ولا خوفاً من ناره ]

وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني ، فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة ويرجع إليها ، فإن الراجى الطامع إنما يطمع فيما يحبه لافيما يبغضه . والحائف يفر من الخوف لينال المحبوب . قال تعالى : ﴿ أُولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ﴾ (٢٤٠٠)

<sup>(</sup>٢٣٩) سورة الصف: الآية ٤.

<sup>(</sup>٢٤٠) سورة الإسراء: الآية ٥٢ .

الآية . وقال : ﴿ إِن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله ﴾(٢٤١) .

و « رحمته » اسم جامع لكل خير . « وعذابه » اسم جامع لكل شر . ودار الرحمة الخالصة هي البنة ، ودار العذاب الخالص هي البار ، وأما الدنيا فدار امتزاج ، فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنة فالجنة اسم جامع لكل نعيم وأعلاه البنظر إلى وجه الله ، كما في صحيح مسلم عن ثابت (۲۶۲) عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن صهيب عن النبي عين النبي عين النبي عين النبي عين النبي عين الله موعداً يريد أن ينجز كموه ، فيقولون : ما هو ؟ ألم يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجز كموه ، فيقولون : ما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا ؟ ألم يثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه »(٢٤٣) وهو الزيادة .

ومن هنا يتبين زوال الاشتباه في قول من قال : ما عبدتك شوقاً إلى جنتك ولا خوفاً من نارك ؛ وإنما عبدتك شوقاً إلى رؤيتك ، فإن هذا القائل ظن هو ومن تابعه أن الجنة لا يدخل في مسماها إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح والسماع ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات ، كما يوافقه على ذلك من ينكر رؤية الله من الجهيمة ، أو من يقربها ويزعم أنه لا تمتع بنفس رؤية الله ، كما يقوله طائفة من المتفقهة ، فهؤلاء متفقون على أن مسمى الجنة والآخرة لا يدخل فيه إلا التمتع بالمخلوقات ؛ ولهذا قال بعض من غلط من المشائخ لما سمع قوله : ﴿ منكم من يريد الله ، وقال من يريد الله ، وقال أخر في قوله تعالى : ﴿ إن الله الشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم

<sup>(</sup>٢٤١) سورة البقرة: الآية ٢١٨.

<sup>(</sup>٢٤٢) ما بين المعكوفتين استدراك من المخطوط ليس موجوداً في الطبعتين .

<sup>(</sup>۲٤٣) أخرجه مسلم (۱۸۱) والترمذی (۲۵۰۵) وابن ماجة (۱۸۷) وأحمد (۳۳۲/٤) من حدیث صهیب رضی الله عنه واللفظ لغیر مسلم .

<sup>(</sup>٢٤٤) سورة آل عمران : الآية ١٥٢ .

الجنة ﴾ (٢٤٥) قال إذا كانت النفوس والأموال بالجنة فأين النظر إليه ، وكل هذا لظنهم أن الجنة لا يدخل فيها النظر .

و « التحقيق » أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم ، وأعلى ما فيها النظر إلى وجه الله ، وهو من النعيم الذي ينالونه في الجنة ؛ كما أخبرت به النصوص وكذلك أهل النار فإنهم محجوبون عن ربهم ، يدخلون النار ، مع أن قائل هذا القول إذا كان عارفاً بما يقول فإنما قصده أنك لو لم تخلق ناراً أو لو لم تخلق جنة لكان يجب أن تعبد ويجب التقرب إليك والنظر إليك ، ومقصوده بالجنة هنا ما يتمتع فيه المخلوق .

وأما عمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلا فهذا ممتنع وإن تخيله بعض الغالطين من النساك ، وظن أن كال العبد أن لا تبقى له إرادة أصلا فذاك لأنه تكلم في حال الفناء والفاني – الذي يشتغل بمحبوبه – له إرادة ومحبة ولكن لا يشعر بها ، فوجود المحبة شيء ، والإرادة شيء ، والشعور بها شيء آخر . فلما لم يشعروا بها ظنوا انتفاءها وهو غلط ؛ فالعبد لا يتصور أن يتحرك قط إلا عن حب وبغض وإرادة ، ولهذا قال النبي عَلَيْكُ « أصدق الأسماء حارث وهمام »(٢٤٦) فكل

<sup>(</sup>٢٤٥) سورة التوبة : الآية ١١١ .

<sup>(</sup>٢٤٦) قال الشيخ الألباني في صحيحته (٣٤/٣): رواه ابن وهب في الجامع (ص٧): أخبرني داود بن قيس عن عبد الوهاب ابن بُختُ مرفوعاً .

قلت : - أى الشيخ الألباني - وهذا إسناد مرسل صحيح رجاله ثقات رجال مسلم . وقله وقد أخرجه ابن وهب أيضاً من رواية عبد الله بن عامر اليحصى عن النبي عليه مسلاً .

وإسناده صحيح أيضاً .

وللحديث شاهد موصول من طريق عقيل بن شبيب عن أبى وهب الجشمى - وكانت له صحبة - قال: قال رسول الله عَلَيْكُم فذكره في آخر حديث أوله « نشموا بأسماء الأنبياء .... » .

فالحديث بهذا الشاهد ثابت إن شاء الله تعالى انتهى كلام الشيخ الألباني .

إنسان له حرث وهو العمل ، وله هم وهو أصل الإرادة ولكن تارة يقوم بالقلب من محبة الله ما يدعوه إلى طاعته ، ومن إجلاله والحياء منه ما ينهاه عن معصيته كما قال عمر رضى الله عنه نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه أى هو لم يعصه ولو لم يخفه فكيف إذا خافه ، فإن إجلاله وإكرامه لله يمنعه من معصيته .

فالراجى الخائف إذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب باحتجاب الرب عنه والتنعيم بتجليه له معلوم أن هذا من توابع محبته له ، فالمحبة هي التي أوجبت محبة التجلي والخوف من الاحتجاب ، وإن تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب بمخلوق والتنعم به فهذا إنما يطلب ذلك بعبادة الله المستلزمة محبته ، ثم إذا وجد حلاوة محبة الله وجدها أحلى من كل محبة ؛ ولهذا يكون اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء . كما في الحديث «إن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس »(٢٤٧) وهو يبين غاية تنعمهم بذكر الله ومحبته . فالحوف من التعذب بمخلوق والرجاء له يسوقه إلى محبة الله التي هي الأصل .

وهذا كله ينبنى على « أصل المحبة » فيقال قد نطق الكتاب والسنة بذكر محبة العباد المؤمنين ، كما في قوله : ﴿ والذين آمنوا أشد حبا الله ﴾ (٢٤٨) وقوله تعالى : ﴿ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ﴾ (٢٤٩) وفي الصحيحين عن النبي عَيِّلِهِ أنه قال : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله ، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه ،

<sup>(</sup>۲٤٧) أخرجه مسلم (۲۸۳۰) وأبو داود (٤٧٤١) وأحمد ( ٣١٦/٣ ) والدارمي ( ٣٤٧) وأبو نعيم في « صفـة الجنة » (٢٧٤) من حديث جابر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢٤٨) سورة البقرة : الآية ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢٤٩) سورة المائدة : الآية ٤٥.

<sup>(</sup>٢٥٠) سورة التوبة: الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>۲۰۱) سبق تخرجه رقم : ۱۹۸ .

بل محبة رسول الله عَيْقِ وجبت لمحبة الله كما في قوله تعالى: ﴿ أحب المحكم من الله ورسوله ﴾ (٢٥٢) وكما في الصحيحين عن النبي عَيْقِ أنه قال: « والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » (٢٥٣) ، وفي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال: « والله يارسول الله لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي ، فقال: لا ياعمر! حتى أكون أحب إليك من نفسي قال والله لأنت أحب إلى من نفسي قال: الآن يا عمر » (٢٥٤).

وكذلك محبة صحابته وقرابته ، كا في الصحيح عن النبي عَلَيْكُ أنه قال :  $(700)^{(700)}$  وقال :  $(700)^{(700)}$  وقال :  $(700)^{(700)}$  وقال على رضى الله واليوم الآخر  $(700)^{(700)}$  وقال على رضى الله عنه :  $(900)^{(700)}$  وفي النبي الأمي إلى أنه لا يحبني إلا مؤمن ، ولا يبغضني إلا منافق  $(700)^{(700)}$  وفي السنن أنه قال للعباس :  $(90)^{(700)}$  وفي السنن أنه قال للعباس :  $(90)^{(700)}$  وفي البن عباس عن بن هاشم . وقد روى حديث عن ابن عباس

4:0

<sup>(</sup>٢٥٢) سورة التوبة : الآية ٢٤ .

<sup>(</sup>۲۰۳) أخرجه البخاری ( ۸/۱ - فتح ) ومسلم (۱۰) من حدیث أنس رضی الله عنه بلفظ ( لا یؤمن أحدکم حتی أکون أحب إلیه من ولده ووالده والناس أجمعین ) وأخرجه البخاری ( ۵۸/۱ ) والنسائی ( ۸/۱ ) من حدیث أبی هریرة رضی الله عنه بلفظ ( فو الذی نفسی بیده لا یؤمن أحدکم حتی أکون أحب إلیه من والده وولده ) .

<sup>(</sup>٢٥٤) أخرجه البخارى ( ٦٦٣٢/فتح ) من حديث عبد الله بن هشام رضى الله

<sup>(</sup>٢٥٥) أخرجه البخاري (١٧) ومسلم (٨٥) من حديث أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢٥٦) أخرجه مسلم (٧٦) وأحمد ( ٤١٩/٢ ) من حديث أبى هريرة رضي الله

وأخرجه مسلم (٧٧) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه .

<sup>(</sup>۲۵۷) أخرجه مسلم ( ۲۶/۲ ) والنسائی ( ۱۱۲/۱۱۰/۸) من حدیث علی رضی الله عنه .

مرفوعاً أنه قال : « أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه ، وأحبونى بحب الله وأحبوا أهل بيتي لأجلى »(٢٥٨) .

وأما محبة الرب سبحانه لعبده فقال تعالى: ﴿ واتخذ الله إبراهيم خليلا ﴾ (٢٥٠) قال تعالى: ﴿ وأحسنوا إن الله يحب المقسطين ﴾ (٢٦٠) ﴿ وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ﴾ (٢٦٢) ﴿ فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين ﴾ (٢٦٣) ﴿ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين ﴾ (٢٦٢) ﴿ إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ﴾ (٢٦٠) ﴿ بل من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين ﴾ (٢٦٠)

وأما الأعمال التى يحبها الله من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة ، وكذلك حبه لأهلها وهم المؤمنون أولياء الله المتقون .

وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة [ الحديث ] (٢٦٧) ، والذى عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشائخ الدين المتبعون ، وأئمة التصوف أن الله [ سبحانه ] محبوب لذاته محبة حقيقية ؛ بل همى أكمل

<sup>(</sup>۲۰۸) أخرجه الترمذى (۳۷۸۹) والحاكم (۱٤٩/۳) وأبو نعيم في الحلية ( ۲۰۸۳) والخطيب في تاريخه ( ۱۲۰/۶) من حديث عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما – وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع برقم ۱۷۲.

<sup>(</sup>٢٥٩) سورة النساء: الآية ١٢٥.

<sup>(</sup>٢٦٠) سورة المائدة : الآية ٤٥ .

<sup>(</sup>٢٦١) سورة البقرة : الآية ١٩٥ .

<sup>(</sup>۲۹۲) سورة الحجرات : الآية ٩ .

<sup>(</sup>٣٦٣) سورة التوبة : الآية ٤ .

<sup>(</sup>٢٦٤) سورة التوبة : الآية ٧ .

<sup>(</sup>٢٦٥) سورة الصف : الآية ٤ .

<sup>(</sup>٢٦٦) سورة آل عمران : الآية ٧٦ .

<sup>(</sup>٢٦٧) ما بين المعكوفتين استدراك من المخطوط وليس في الطبعتين.

محبة ، فإنها كما قال تعالى : ﴿ وَالذِّينِ آمَنُوا أَشَدْ حَبّاً لله ﴾(٢٦٨) وكذلك هو سبحانه يحب عباده المؤمنين محبة حقيقية .

وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين ، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب ، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة ، وكان أول من ابتدع هذا فى الإسلام هم الجعد بن درهم (٢٦٩) فى أوائل المائة الثانية فضحى به خالد بن عبد الله القسرى أمير العراق والمشرق بواسط . خطب الناس يوم الأضحى فقال : أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم ، فإنى مضح بالجعد بن درهم ، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه وكان قد أخذ هذا المذهب عنه الجهم بن صفوان (٢٧٠) فأظهره وناظر عليه ، وإليه أضيف قول الجهمية فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد وظهر قولهم أثناء خلافة المأمون ، حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوا إلى الموافقة لهم على ذلك .

وأصل قولهم هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة أهل الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلا ، وهؤلاء هم أعداء إبراهيم الخليل عليه السلام ، وهم يعبدون الكواكب ويبنون الهياكل

<sup>(</sup>٢٦٨) سورة البقرة الآية : ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢٦٩) الجعد بن درهم: من الموالى مبتدع له أخبار فى الزندقة سكن الجزيرة الفراتية ، وأخذ عنه مروان بن محمد لما ولى الجزيرة فى أيام هشام بن عبد الملك فنسب إليه ، قال ابن الأثير : « كان مروان يلقب بالجعدى لأنه تعلم من الجعد بن درهم مذهبه فى القول بخلق القرآن والقدر » .

وقال الذهبي « عداده في التابعين مبتدع ضال زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر .

<sup>(</sup> الأعلام / للزركلي ١٢٠/٢ )

<sup>(</sup>۲۷۰) الجهم بن صفوان : أبو محرز جهم صفوان السمرقندى رأس الجهمية ، قال الذهبى : الضال المبتدع . الملك في زمان صغار التابعين وقد زرع شراً عظيماً ( الأعلام/للزركلي ١٤١/٢ )

للعقول النجوم وغيرها ، وهم ينكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم خليلا ، وموسى كليما ، [ لأن ] الخلة هي كال المحبة المستغرقة للمحب كما قيل :

قد تخللت مسلك الروح منى وبذا سمسى الخليل خليلا

ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : « لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لأتخذ أبا بكر خليلا ، ولكن صاحبكم خليل الله »(٢٧١) – يعني نفسه – وفي رواية : « إني أبرأ إلى كل خليل من خلته ، ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا »(٢٧٢) وفي رواية : « إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا (٣٧٢) ، فبين عَلِيْكُ أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه .

مع أنه عَيْنِكُ قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا كما قال لمعاذ: « والله إنى لأحبك » (۲۷٤) وكذك قوله للأنصار. وكان زيد بن حارثة حب رسول الله عموا بن العاص: « أى عَيْنِكُ : وكذلك ابنه أسامة حبه ، وأمثال ذلك ، وقال له عمرو بن العاص: « أى الناس أحب إليك ؟ قال: عائشة. قال فمن الرجال. قل أبوها » (۲۷۰). وقال لفاطمة ابنته رضى الله عنها » ألا تحبين ما أحب ؟ قالت: بلى! فأحبى

<sup>(</sup>۲۷۱) أخرجه البخارى (٣٥٦٤) ومسلم (٢٣٨٢) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه بلفظ ( .... إن أمن الناس على فى ماله وصحبته أبو بكر ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ، ولكن أخوة الإسلام . لا تبقين فى المسجد خوخةً ، إلا خوخة أبى بكر ) .

<sup>(</sup>۲۷۲) أخرجه مسلم (۱۸۵٦/۶عبد الباق ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۲۷۳) أخرجه مسلم (۵۳۲) من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضى الله عنه . (۲۷۳) أخرجه أبو داود (۱۰۲۲) والنسائى (۵۳/۳) وأحمد (۲۲۵/۵) وابن حبان (۲۳٤/۳/إحسان) والحاكم (۲۷۳/۱) من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم ۲۹۲۹ .

<sup>(</sup>۲۷۰) أخرجه البخارى ( ۱۸/۷ ) ومسلم (۲۳۸٤) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه .

عائشة »(٢٧٦). وقال للحسن : « اللهم إنى أحبه فأحبه وأحب من يحبه »(٢٧٦) وأمثال هذا كثير .

فوصف نفسه بمحبة أشخاص وقال : « إنى أبرأ إلى كل خليل من خلته ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا (٢٧٨) فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة بحيث هي من كالها وتخللها المحب حتى يكون المحبوب بها محبوباً لذاته لا لشيء آخر . إذ المحبوب لشيء غيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير ، ومن كالها لا تقبل الشركة والمزاحمة لتخللها المحب ففيها كال التوحيد وكال الحب .

فالخلة تنافى المزاحمة ، وتقدم الغير بحيث يكون المحبوب محبوباً لذاته محبة لا يزاحمه فيها غيره ، وهذه محبة لا تصلح إلا لله ، فلا يجوز أن يشركه غيره فما يستحقه من المحبة ، وهو محبوب لذاته وكل ما يحب غيره - إذا كان محبوبا بحق - فإنما يحب لأجله ، وكل ما أحب لغيره فمحبته باطلة ، فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله تعالى . وإذا كانت الحلة كذلك فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله محبوبا لذاته ينكر مخاللته . وكذلك أيضاً إن أنكر محبته لأحد من عباده فهو ينكر أن يتخذ خليلا بحيث يحب الرب ويحبه العبد على أكمل ما يصلح للعباد .

وكذلك تكليمه لموسى أنكروه لإنكارهم أن تقوم به صفة من الصفات أو فعل من الأفعال ، فكما ينكرون أن يتصف بحياة أو قدرة أو علم أو أن يستوى أو أن يجيء فكذلك ينكرون أن يتكلم أو يكلم ، فهذا حقيقة قولهم ، ﴿ كذلك قال الذين من قبلم مثل قولهم تشابهت قلوبهم ﴾ (٢٧٩).

<sup>(</sup>۲۷۶) أخرجه البخاری ( ۲۰۰/۰ - فتح ) ومسلم (۲٤٤٢) مطولاً من حدیث عائشة رضی الله عنها .

<sup>(</sup>۲۷۷) أخرجه البخارى (٥٨٨٤) ومسلم (١٨٨٣/١٨٨٢/٤) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>۲۷۸) تقدم تخریجه برقم ۲۷۱ .

<sup>(</sup>۲۷۹) سورة البقرة : الآية ۱۱۸ .

لكن لما كان الإسلام ظاهراً والقرآن متلوا لا يمكن جحده لمن أظهر الإسلام ، أخذوا يلحدون فى أسماء الله ويحرفون الكلم عن مواضعه فتأولوا محبة العباد له بمجرد محبتهم لطاعته أو التقرب إليه ، وهذا جهل عظيم ، فإن محبة المتقرب إلى المتقرب إليه تابع لمحبته وفرع عليه ، فمن لا يحب الشيء لا يمكن أن يحب التقرب إليه ، إذ التقرب وسيلة ، ومحبة الوسيلة تبع لمحبة المقصود ، فيمتنع أن تكون الوسيلة إلى الشيء المحبوب هي المحبوب دون الشيء المقصود بالوسيلة .

وكذلك «العبادة والطاعة» إذا قيل في المطاع المعبود: أن هذا يجب طاعته طاعته وعبادته، فإن محبته ذلك تبع لمحبته، وإلا فمن لا يحب لا يجب طاعته وعبادته، ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض يناله منه أو لدفع عقوبة فإنه يكون معاوضاً له أو مفتديا منه لا يكون محباً له . ولا يقال إن هذا يحبه ويفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته، فإن محبة المقصود وإن استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة الوسيلة، فإن ذلك يقتضى أن يعبر بلفظين محبة العوض والسلامة عن محبة العمل . أما محبة الله فلا تعلق لها بمجرد محبة العوض ، ألا ترى أن من استأجر الحمل أجيراً بعوض لا يقال إن الأجير يحبه بمجرد ذلك، بل قد يستأجر الرجل من لا يحبه بحال بل من يبغضه، وكذلك من افتدى نفسه بعمل من عذاب معذب لا يقال إنه يحبه بل يكون مبغضاً له . فعلم أن ما وصف الله به عباده المؤمنين من أنهم يحبونه يمتنع أن لا يكون معناه إلا مجرد محبة العمل الذى ينالون به بعض الأغراض المخلوقة من غير أن يكون ربهم محبوبا أصلا .

وأيضاً فلفظ « العبادة » متضمن للمحبة مع الذل كما تقدم ، ولهذا (كانت محبة القلب ) (٢٨١) للبشر على طبقات (٢٨١) .

أحدها: « العلاقة » وهو تعلق القلب بالمحبوب . ثم « الصبابة » وهو انصباب القلب إليه . ثم « الغرام » وهو الحب اللازم . ثم « العشق » وآخر

<sup>(</sup>۲۸۰) في المخطوط: كان الحب للبشر .

<sup>(</sup>۲۸۱) انظر تفصيل ذلك في كتاب « روضة المحبين ، ونزهة المشتاقين» للحافظ ابن قيم الجوزية بتهذيب سمير حلبي – ط. دار الصحابة للتراث .

المراتب هو « التتيم » وهو التعبد للمحبوب ، والمتيم المعبود ، وتيم الله عبد الله فإن المحب يبقى [ قلبه ] (۲۸۲) ذاكراً معبداً مذللا لمحبوبه .

و ( أيضاً ) فاسم الإنابة إليه يقتضى المحبة أيضاً ، وما أشبه ذلك من الأسماء كما تقدم .

و( أيضاً ) فلو كان هذا الذي قالوه حقاً [من كون] (٢٨٣) ذلك مجازاً لما فيه من الحذف والإضمار ؛ فالمجاز لا يطلق إلا بقرينة تبين المراد .

ومعلوم أن ليس في كتاب الله وسنة رسوله ما ينفي أن يكون الله محبوباً ، وأن لا يكون المحبوب إلا الأعمال لا في الدلالة المتصلة ولا المنفصلة بل ولا في العقل أيضاً و ( أيضا ) فمن علامات المجاز صحة إطلاق نفيه فيجب أن يصح إطلاق القول بأن الله لا يحب ولا يحب ، كما أطلق إمامهم الجعد بن درهم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ، ولم يكلم موسى تكليماً ، ومعلوم أن هذا ممتنع بإجماع المسلمين ، فعلم دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجازاً ، بل هي حقيقة .

و (أيضاً) فقد فرق بين محبته ومحبة العمل له في قوله تعالى : ﴿ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ﴾ (٢٨٤) كما فرق بين محبته ومحبة رسوله في قوله تعالى : ﴿ أحب إليكم من الله ورسوله ﴾ فلو كان المراد بمحبته ليس إلا محبة العمل لكان هذا تكريراً ، [ أو ] من باب عطف الخاص على العام ، وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز المصير إليه إلا بدلالة تبين المراد .

وكما أن محبته لا يجوز أن تفسر بمجرد محبة رسوله ، فكذلك لا يجوز تفسيرها بمجرد محبة العمل له ، وإن كانت محبته تستلزم محبة رسوله ومحبة العمل له .

<sup>(</sup>٢٨٢) ما بين المعكوفتين استدراك من المخطوط ليس موجوداً في الطبعتين .

<sup>(</sup>٢٨٣) في المخطوط: لكان .

<sup>(</sup>٢٨٤) سورة التوبة : الآية ٢٤ .

و (أيضاً) فالتعبير بمحبة الشيء عن مجرد محبة طاعته لا عن محبة نفسه أمر لا يعرف فى اللغة لا حقيقة ولا مجازاً؛ فحمل الكلام عليه تحريف محض أيضاً . وقد قررنا فى مواضع من القواعد الكبار أنه لا يجوز أن يكون غير الله محبوباً مراداً لذاته كما لا يجوز أن يكون غير الله موجوداً بذاته ، بل لا رب إلا الله ولا إله إلا هو المعبود الذى يستحق أن يحب لذاته ويعظم لذاته ، كمال المحبة والتعظيم .

(وكل مولود يولد على الفطرة )(٢٨٠٠) فإنه سبحانه فطر القلوب على أنه ليس في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه وتنتهى إليه إلا الله وحده ، وإن كل ما أحبه المحبوب من مطعوم وملبوس ومنظور ومسموع وملموس يجد من نفسه أن قلبه يطلب شيئاً سواه ، ويحب أمراً غيره يتألهه ويصمد إليه ويطمئن إليه ويرى ما يشبهه من هذه الأجناس ، ولهذا قال الله تعالى في كتابه : ﴿ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ (٢٨٦٠) وفي الحديث الصحيح عن عياض بن حمار عن النبي عليه عن الله تعالى أنه قال : ﴿ إِني خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين ، وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا ﴾ (٢٨٠٠) كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي عليها أنه قال : ﴿ كُل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج الهيمة بهيمة معاء هل تحسون فيها من جدعاء » (٢٨٨٠) ثم يقول أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ﴾ (٢٨٩٠).

و (أيضاً ) فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال فالله هو المستحق له على الكمال ، وكل ما في غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى فهو

<sup>(</sup>۲۸۰) أخرجه البخاری (۲۲۰/۲) واللفظ له ، ومسلم (۲۰٤۷/۶) من طریق أبی سلمة بن عبد الرحمن عن أبی هریرة رضی الله عنه .

<sup>(</sup>٢٨٦) سورة الرعد: الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٢٨٧) أخرجه مسلم (٢٨٦٥) من حديث عياض بن حمار المجاشعتي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۲۸۸) تقدم تخریجه برقم (۲۸۶).

<sup>(</sup>٢٨٩) سورة الروم: الآية ٣٠ .

المستحق لأن يحب على الحقيقة والكمال. وإنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه إلها معبوداً ، كما أن إنكار محبته لعبده يستلزم إنكار مشيئته وهو يستلزم إنكار كونه رباً خالقاً فصار إنكارها مستلزماً لإنكار كونه رب العالمين ، ولكونه إله العالمين ، وهذا هو قول أهل التعطيل والجحود .

ولهذا اتفقت الأمتان قبلنا على ما عندهم من مأثور وحكم عن موسى وعيسى صلوات الله عليهما وسلامه إن أعظم الوصايا أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم التي هي أصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآن ، وإنكار ذلك هو مأخوذ عن المشركين والصابئين أعداء إبراهيم الحليل ومن وافقهم على ذلك من متفلسف ومتكلم ومتفقه ومبتدع أخذه عن هؤلاء ؛ وظهر ذلك في القرامطة الباطنية من الإسماعيلية ، ولهذا قال الخليل إمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه ﴿أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين ﴾ (٢٩٠٠) وقال أيضا : ﴿ لا أحب الأفلين ﴾ (٢٩٠٠) وقال تعالى : ﴿ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ﴾ (٢٩٠٠) وهو السليم من الشرك .

وأما قولهم: « إنه لا مناسبة بين المحدث والقديم توجب محبته له وتمتعه بالنظر إليه » فهذا الكلام مجمل ، فإن أرادوا بالمناسبة أنه ليس بينهما توالد فهذا حق ، وإن أرادوا أنه ليس بينهما من المناسبة ما بين الناكح والمنكوح والآكل والمأكول أو نحو ذلك فهذا أيضاً حق ، وإن أرادوا أنه لا مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدهما محباً عابداً والآخر معبوداً محبوباً فهذا هو رأس المسألة ، فالاحتجاج به مصادر على المطلوب ، ويكفى في ذلك المنع .

ثم يقال بل لا مناسبة تقتضى المحبة الكاملة إلا المناسبة التي بين المخلوق والحالق الذي لا إله غيره الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله، وله المثل الأعلى

<sup>(</sup>۲۹۰) سورة الشعراء : الآية ٧٠ .

<sup>(</sup>٢٩١) سورة الأنعام : الآية ٧٦ .

<sup>(</sup>۲۹۲) سورة الشعراء : الآية ۸۸ .

فى السموات والأرض. وحقيقة قول هؤلاء جحدكون الله معبوداً فى الحقيقة ، ولهذا وافق على هذه المسألة طوائف من الصوفية المتكلمين الذين ينكرون أن يكون الله محباً فى الحقيقة ، فأقروا بكونه محبوباً ومنعوا كونه محباً ؛ لأنهم تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول أولئك المتكلمة ، فأخذوا عن الصوفية مذهبهم فى المحبة وإن كانوا قد يخلطون فيه ، وأصل إنكارها إنما هو قول المعتزلة ونحوهم من الجهمية فأما محبة الرب عبده فهم لها أشد إنكاراً . ومنكروها قسمان :

## ( قسم ) يتأولونها بنفس المفعولات التي يحبها العبد فيجعلون محبته نفس خلقه .

و (قسم ) يجعلونها نفس إرادته لتلك المفعولات . وقد بسطنا الكلام في ذلك في « قواعد الصفات والقدر » وليس هذا موضعها .

ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحب ، وإن لم يكن ذلك موجوداً ، وعلى أنه قد يريد وجود أمور يبغضها ويسخطها من الأعيان والأفعال كالفسق والكفر ، وقد قال الله تعالى : ﴿ والله لا يحب الفساد ﴾(٢٩٣) وقال تعالى : ﴿ ولا يرضى لعباده الكفر ﴾(٢٩٤) .

والمقصود هنا إنما هو ذكر محبة العباد لإلههم .

#### السماع القرآني والسماع الشيطاني

وقد تبين أن ذلك هو أصل أعمال الإيمان ، ولم يتبين بين أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان نزاع فى ذلك ، وكانوا يحركون هذه المحبة بما شرع الله أن تحرك به من أنواع العبادات الشرعية كالعرفان الإيماني

<sup>(</sup>٢٩٣) سورة البقرة: الآية ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢٩٤) سورة الزمر : الآية ٧ .

والسماع الفرقاني ، قال تعالى : ﴿ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ﴾ (٢٩٥٠) إلى آخر السورة .

ثم إنه لما طال الأمد صار فى طوائف المتكلمة من المعتزلة وغيرهم من ينكر هذه المجبة .

وصار فى بعض المتصوفة من يطلب تحريكها بأنواع من (سماع الحديث (۲۹۱ كالتغبير) (۲۹۷ وسماع المكاء والتصدية ، فيسمعون من الأقوال والأشعار ما فيه تحريك جنس الحب الذي يحرك من كل قلب ما فيه من الحب عيث يصلح لمحب الأوثان والصلبان والإخوان والأوطان والمردان والنسوان كا يصلح لمحب الرحمن ، ولكن كان الذي يحضرونه من الشيوخ يشترطون له المكان والإمكان والخلان ، وربما اشترطوا له الشيخ الذي يحرس من الشيطان ، ثم توسع فى ذلك غيرهم حتى خرجوا فيه إلى أنواع من المعاصى ، بل إلى أنواع من الفسوق ؛ بل خرج فيه طوائف إلى الكفر الصريح بحيث يتواجدون على أنواع من الأشعار التي فيها الكفر والإلحاد ، مما هو من أعظم أنواع الفساد ، وينتج من الأشعار التي فيها الكفر والإلحاد ، مما هو من أعظم أنواع الفساد ، وينتج محسبها .

والذى عليه محققو المشائخ أنه كما قال الجنيد رحمه الله: من تكلف السماع فتن به ، ومن صادفه السماع استراح به . ومعنى ذلك أنه لا يشرع الاجتماع لهذا السماع المحدث ، ولا يؤمر به ، ولا يتخذ ذلك ديناً ، وقربة ، فإن القرب والعبادات إنما تؤخذ عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ، فكما أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله .

<sup>(</sup>۲۹۵) سورة الشورى: الآية ٥٢.

<sup>(</sup>٢٩٦) ذكر ابن الجوزى فى كتابه ( تلبيس إبليس ) أن المغبرة قوم يغبرون ذكر الله بدعاء وتضرع ، وقد وسموا ما يطربون فيه من الشعر فى ذكر الله عز وجل تغبير . وقال : كان الشافعى يكره التغبير .

<sup>(</sup>٢٩٧) في المخطوط: السماع كسماع التغبير.

قال الله تعالى : ﴿ أَم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ﴾ (٢٩٨) ولهذا قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُم تَحْبُونَ الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ﴾ (٢٩٩) فجعل محبتهم لله موجبة لمتابعة رسوله ، وجعل متابعة رسوله موجبة لمحبة الله لهم .

#### [ كلام نفيس لأبَى بن كعب رضى الله عنه ]

قال أبي ابن كعب رضى الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة ، فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله فاقشعر جلده من مخافة الله إلا تحاتت عنه خطاياه ، كما يتحات الورق اليابس عن الشجرة ، وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله حالياً ففاضت عيناه من حشية الله إلا لم تمسه النار أبداً ، وأن اقتصاداً فى سبيل وسنة خير من اجتهاد فى خلاف سبيل وسنة ؛ فاحرصوا أن تكون أعمالكم اقتصاداً واجتهاداً على منهاج الأنبياء وسنتهم . وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع .

فلو كان هذا مما يؤمر به ويستحب وتصلح به القلوب للمعبود المحبوب لان ذلك مما دلت الأدلة الشرعية عليه ، ومن المعلوم أنه لم يكن فى القرون الثلاثة المفضلة التى قال فيها النبى عُلِقَتْ : « خير القرون قرنى الذى بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » (٣٠٠ لا فى الحجاز ، ولا فى الشام ، ولا فى اليمن ، ولا فى العراق ، ولا فى مصر ، ولا فى خراسان أحد من أهل الخير والدين يجتمع على السماع المبتدع لصلاح القلوب ، ولهذا كرهه الأئمة كالإمام أحمد وغيره ، حتى عده الشافعي من إحداث الزنادقة حين قال : خلفت ببغداد شيئاً وأحدثه ] (٣٠١ الزنادقة يسمونه التغيير يصدون به الناس عن القرآن .

وأما ما لم يقصده الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه لا نهى ولا ذم باتفاق الأئمة ؛ ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع ،

<sup>(</sup>۲۹۸) سورة الشورى : الآية ۲۱ .

<sup>(</sup>٢٩٩) سورة آل عمران : الآية ٣١ .

<sup>(</sup>۳۰۰) أخرجه البخاری (۳۲۰۰) ومسلم (۲۰۳۰) من حدیث عمران بن حصین رضی الله عنه .

<sup>(</sup>٣٠١) في المخطوط : أحدثته .

فالمستمع للقرآن يثاب عليه والسامع له [من غير] (٢٠٠١) قصد وإراده لايثاب على ذلك إذ الأعمال بالنيات. وكذلك ما ينهى عن استاعه من الملاهى لو سمعه السامع بدون قصده لم يضره ذلك، فلو سمع السامع بيتاً يناسب بعض حاله [فحرك] ساكنه [المحمود] (٣٠٠١) وأزعج قاطنه المحبوب أو تمثل بذلك ونحو ذلك لم يكن هذا مما ينهى عنه، وكان المحمود الحسن حركة قلبه التي يحبها الله ورسوله إلى محبته التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه الله، كالذي اجتاز فسمع قائلا يقول:

كل يوم تتلـــون غير هذا [ بك ] (٤٠٣) أجمل

فأخذ منه إشارة تناسب حاله ؛ فإن الإشارات من باب القياس والاعتبار وضرب الأمثال .

ومسألة « السماع » كبيرة منتشرة قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين تحصل بالسماع الإيمانى القرآنى النبوى الدينى الشرعى الذى هو سماع النبيين ، وسماع العالمين ، وسماع العارفين ، وسماع المؤمنين ، قال الله تعالى : ﴿ أُولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ﴾ (٣٠٥) إلى قوله : ﴿ إِذَا تَتَلَى عليهم آيات الرحمن خروا النبيين من ذرية آدم الله تعالى : ﴿ إِنَ الذينَ أُوتُوا العلم من قبله إِذَا يَتِلَى عليهم يُخُرُونَ للأَذْقَانَ سَجِداً ﴾ وقال تعالى : ﴿ ويزيدهم خشوعا ﴾ وقال تعالى : ﴿ ويزيدهم خشوعا ﴾ وقال تعالى : ﴿ وإذَا سِمُعُوا ما أَنْزِلُ إِلَى الرسول ترى أُعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من

<sup>(</sup>٣٠٢) في المخطوط : بدون .

<sup>(</sup>٣٠٣) في المخطوط: المخمود.

<sup>(</sup>٣٠٤) في المخطوط: بل.

<sup>(</sup>٣٠٥) سورة مريم : الآية ٥٨ .

<sup>(</sup>٣٠٦) سورة الإسراء: الآية ٢٠٠٧.

الحق ﴾ (٣٠٧) وقال تعالى : ﴿ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ﴾ (٣٠٨) .

وقال تعالى : ﴿ الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ﴾(٣٠٩) الآية .

وكما مدح المقبلين على هذا السماع فقد ذم المعرضين عنه في مثل قوله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مِنَ يَشْتَرَى لَمُو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ﴾ (١٦٠) إلى قوله: ﴿ وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقراً فبشره بعذاب أليم ﴾ وقال تعالى: ﴿ والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعمياناً ﴾ (٢١١) وقال تعالى: ﴿ فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حُمُرٌ مستنفرة فرت من قسورة ﴾ (٢١٢).

وقال تعالى : ﴿ إِن شَرِّ الدوابِ عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ﴾ (٣١٣) الآية وقال تعالى : ﴿ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ﴾ (٣١٤) وقال تعالى : ﴿ فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمرٌ مستنفرة فرت من قسورة ﴾ (٣١٥) ومثل هذا كثير في القرآن .

<sup>(</sup>٣٠٧) سورة المائدة : الآية ٨٣ .

<sup>(</sup>٣٠٨) سورة الأنفال: الآية ٢.

<sup>(</sup>٣٠٩) سورة الزمر : الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>٣١٠) سورة لقمان : الآية ٦ .

<sup>(</sup>٣١١) سورة الفرقان : الآية ٧٣ .

<sup>(</sup>٣١٢) سورة المدثر : الآية ٤٩ .

<sup>(</sup>٣١٣) سورة الأنفال : الآية ٢٣/٢٢ .

<sup>(</sup>٣١٤) سورة فصلت : الآية ٢٦ .

<sup>(</sup>٣١٥) سورة المدثر : الآية ٤٩ .

وهذا كان سماع سلف الأمة وأكابر مشائخها وأئمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشائخ كإبراهيم بن أدهم ، والفضيل بن عياض ، وأبى سليمان الدارانى ، ومعروف الكرخى ، ويوسف بن أسباط ، وحذيفة المرعشى وأمثال هؤلاء .

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول لأبى موسى الأشعرى: ياأبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يسمعون ويبكون . وكان أصحاب محمد عَيِّلِهُ إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم أن يقرأ القرآن والباقي يستمعون وقد ثبت في الصحيح: «أن النبي عَيِّلُهُ مر بأبى موسى الأشعرى وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته وقال لقد أوتى هذا مزماراً من مزامير آل داود »(١٦١٦) وقال : «مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك فقال: لو علمت أنك تسمع لحبرته بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك فقال : وقال عَيِّلُهُ : « زينوا القرآن بأصواتكم »(٣١٨)

ر ۳۱۶) أخرجه البخارى ( ۹۲/۹ – فتح ) ومسلم (۷۹۳) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣١٧) أخرجه الحاكم ( ٤١٦/٣ ) وأبو نعيم فى الحلية ( ٢٥٨/١ ) من طريق حالد بن نافع ثنا سعيد بن أبى بردة عن أبى بردة عن أبى موسى رضى الله عنه .

قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي قلت : وليس كما قالا ، فإن فيه خالد بن نافع الأشعرى وهو ضعيف .

وأخرجه ابن سعد فى الطبقات ( ٨٠/٤ ) : من حديث أنس بن مالك : أن أبا موسى الأشعرى قام ليلة يصلى فسمع أزواج النبى عَلَيْكُ ، صوته - وكان خُلُو الصوت - فقمن يستمعن ، فقال : لو علمت لحبرتكن تحبيراً ولشوقتُكنّ تشويقاً .

قال الحافظ في الفتح ( ٩٣/٩ ) : إسناده على شرط مسلم .

<sup>(</sup>۳۱۸) أخرجه البخارى معلقا مجزوماً به ( ۱۸/۱۳ - فتح ) وأخرجه أبو داود (۳۱۸) والنسائى (۱۰۱۳) وابن ماجه (۱۳٤۲) والدارمى (۳۰۰۱) وأحمد (۲۸۳/٤ ، ۲۸۳/٤ ) وابن حبان (۲۶/۲ ) والحاكم (۲۰۷۱) من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه مرفوعاً .

وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم ٣٥٨٠ .

وقال: « الله أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته » (۲۱۹) – أذنا أى استاعا – كقوله: ﴿ وأذنت لربها وحقت ﴾ (۳۲۰) أى استمعت وقال عَيْقِيلُهُ: « ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به » (۳۲۱).

وقال : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن »(٣٢٢) .

ولهذا السماع من المواجيد العظيمة ، والأذواق الكريمة ، ومزيد المعارف والأحوال الجسيمة مالا يتسع له خطاب ، ولا يحويه كتاب ، كما أن في تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان مالا يحيط به بيان .

ومما ينبغى التفطن له أن الله سبحانه قال فى كتابه: ﴿ قُل إِنْ كَنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ﴿ (٣٢٣) قال طائفة من السلف ادعى قوم على عهد النبى عليه أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية ﴿ قُل إِنْ كُنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ﴾ الآية . فبين سبحانه أن [ محبته ] (٣٢٤) توجب اتباع الرسول ، وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد ، وهذه محبة امتحن الله بها أهل دعوى محبة الله ، فإن هذا الباب تكثر فيه الدعاوى والاشتباه ؛ ولهذا

<sup>(</sup>٣١٩) أخرجه ابن ماجة (١٣٤٠) وابن حبان (٢٧/٢ - إحسان) والحاكم ( ٣١٩) من حديث فضالة بن عبيد وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع برقم ٤٦٣٣ .

<sup>(</sup>٣٢٠) سورة الإنشقاق : الآية ٢ .

<sup>(</sup>۳۲۱) أخرجه البخارى ( ۱۷۳/۹ ) ومسلم ( ۵۵۰۱ – عبد الباقى ) وأبو داود (۳۲۱ ) والبسائى ( ۱۸۰/۲ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً .

<sup>(</sup>٣٢٢) أخرجه البخاري ( ٤١٨/١٣ - فتح ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً .

<sup>(</sup>٣٢٣) نسورة آل عمران : الآية ٣١ .

<sup>(</sup>٣٢٤) في المخطوط: محبة الله .

يروى عن ذى النون المصرى أنهم تكلموا فى مسألة المحبة عنده فقال: اسكتوا عن هذه المسألة [ لئلا ] تسمعها النفوس فتدعيها .

وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالحوف وحده فهو مرجىء، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجىء، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، وذلك لأن الحب المجرد تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع فى أهوائها إذا لم يزعها وازع الخشية لله حتى قالت اليهود والنصارى ﴿ نحن أبناء الله وأحباؤه ﴾ (٣٢٥) ويوجد فى مدعى المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد فى أهل الخشية ولهذا قرن الخشية بها فى قوله: ﴿ هذا من توعدون لكل أواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ﴾ (٣٢٦).

وكان المشايخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من يكثر دعوى المحبة والخوض فيها من غير حشية ، لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة ، وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار طوائف لأصل طريقة المتصوفة بالكلية ، حتى صار المنحرفون صنفين .

صنف يقر بحقها وباطلها.

وصنف ينكر حقها وباطلها كما عليه طوائف من أهل الكلام والفقه .

والصواب إنما هو الإقرار بما فيها وفى غيرها من موافقة الكتاب والسنة والإنكار لما فيها وفى غيرها من مخالفة الكتاب والسنة .

وقال تعالى : ﴿ قُلَ إِنْ كَنتُم تَحْبُونَ الله فاتبعونى يَحْبُبُكُمُ الله ويغفر لكم خُنوبُكُم ﴾ (٣٢٧) ، فاتباع سنة رسوله عَيْشِلُهُ وشريعته باطناً وظاهراً هي موجب محبة الله ، كما أن الجهاد في سبيله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه هو حقيقتها ، كما

<sup>(</sup>٣٢٥) سورة المائدة : الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٣٢٦) سورة ق: الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٣٢٧) سورة آل عمران : الآية ٣١ .

فى الحديث: «أوثق عرى الإيمان الحب فى الله والبغض فى الله »(٣٢٨)، وفى الحديث: « من أحب لله ، وأبغض لله ، وأعطى لله ، ومنع لله فقد استكمل الإيمان »(٣٢٩).

وكثير ممن يدعى المحبة هو أبعد من غيره عن اتباع السنة وعن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد في سبيل الله ، ويدعى مع هذا أن ذلك أكمل لطريق المحبة من غيره لزعمه أن طريق المحبة لله ليس فيه غيرة ، ولا غضب لله وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة ، ولهذا في الحديث المأثور: «يقول الله تعلى يوم القيامة أين المتحابون بجلالي ؟ اليوم أظلهم في ظلى يوم لا ظل إلا ظلى »(٣٣٠) فقوله أين المتحابون بجلال الله تنبيه على مافي قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه مع التحاب فيه ، وبذلك يكونون حافظين لحدوده ، دون الذين لا يحفظون حدوده لضعف الإيمان في قلوبهم ، وهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث «حقت محبتى للمتحاليين في ، وحقت محبتى للمتحاليين في ، وحقت محبتى للمتحاليين في ، وحقت محبتى للمتخابين في الله كثيرة .

<sup>(</sup>٣٢٨) أخرجه الطيالسي (٣٧٨) والطبراني في « الكبير » (١٠٥٣١) وفي الصغير (٣٢٨) - ٢٢٤ ) والحاكم ( ٤٨٠/٢ ) عن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً وصححه الشيخ الألباني برقم ٢٥٤٩ .

<sup>(</sup>۳۲۹) أخرجه أبو داود (۲۸۱) والطبراني في « الكبير » (۷٦۱۳) (۷۷۳۷) (۷۷۳۷) والبهقي في الاعتقاد (۱۷۸ – ۱۷۹) والبغوى في « شرح السنة » ( ۱۷۸ – ۱۷۸) والشجرى في الأمالي ( ۱٤٠/۲ ) ١٥٠ ، ١٥٢ ) من طريق يحيى بن الحارث ، عن القاسم ابن عبد الرحمن عن أبي أمامة مرفوعاً به .

وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم ٥٩٦٥ .

<sup>(</sup>۳۳۰) أخرجه مالك (۹۵۲/۲) ومبيلم (۲۰۲۱) وابن المبارك في الزهد (۷۲۱) والدارمي (۲۲۱/۲) وأحمد (۲۳۷/۲، ۳۳۸) والطيالسي (۲۳۳۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً.

<sup>(</sup>۳۳۱) أخرجه مالك (۹۰۳/۲ - ۹۰۶) وابن سعد في الطبقات (۳۳۱) أخرجه مالك (۱۲۰۶ ) والحاكم (۱۲۹/۶ ) والطبراني في « الكبير »

وفى الصحيحين عن النبى عَلِيْتُ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله رب العالمين » (٣٣٢).

#### [ أصل المحبة معرفة الله ]

وأصل المحبة هو معرفة الله سبحانه وتعالى ولها أصلان :

(أحدهما): وهو الذي يقال له محبة العامة لأجل إحسانه إلى عباده ، وهذه المحبة على هذا الأصل لا ينكرها أحد ، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها ، والله سبحانه هو المنعم المحسن إلى عبده بالحقيقة ، فإنه المتفضل بجميع النعم ، وإن جرت بواسطة ؛ إذ هو ميسر الوسائط ، ومسبب الأسباب ، ولكن هذه المحبة في الحقيقة إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله نفسه ، فما أحب العبد في الحقيقة إلا نفسه وكذلك كل من أحب شيئاً لأجل إحسانه إليه فما أحب في الحقيقة إلا نفسه ، وهذا ليس بمذموم بل محمود .

وهذه المحبة هي المشار إليها بقوله عَلِيْكُ : « أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحبوا أهلي بحبي »(٣٣٣) والمقتصر على هذه المحبة هو لم يعرف

<sup>(</sup> ٩٥٠ ) والبغوى في « شرح السنة » من حديث معاذ رضي الله عنه .

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .

قال ابن عبد البر: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۳۳۲) أخرجه البخارى (۱۱۲/۱۲ – فتح) ومسلم (۱۰۳۱) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعاً .

<sup>(</sup>٣٣٣) تقدم تخريجه برقم: ٢٥٨.

من جهة الله ما يستوجب أنه يحبه إلا إحسانه إليه ، وهذا كما قالوا : إن الحمد لله على « نوعين » :

« حمد » هو شكر ، وذلك لا يكون إلا على نعمته .

و « حمد » هو مدح وثناء عليه و محبة له وهو بما يستحقه لنفسه سبحانه ، فكذلك الحب ، فإن الأصل الثانى فيه هو محبته لما هو [ له ] أهل ، وهذا حب من عرف من الله ما يستحق أن يحب لأجله ، وما من وجه من الوجوه التى يعرف الله بها مما دلت عليه أسماؤه وصفاته إلا وهو يستحق المحبة الكاملة من ذلك الوجه حتى جميع مفعولاته ، إذ كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل ، ولهذا استحق أن يكون محموداً على كل حال ، ويستحق أن يُحمد على السراء والضراء وهذا أعلى وأكمل وهذا حب الخاصة .

وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النظرة إلى وجهه الكريم ، ويتلذذون بذكره ومناجاته ، ويكون ذلك لهم أعظم من الماء للسمك حتى لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الألم ما لا يطيقون ، وهم السابقون كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : « مر النبي عيسه بجبل يقال له : جمدان فقال : سيروا هذا جمدان ، سبق المفردون ، قالوا : يارسول الله من المفردون ؟ قال الذاكرون الله كثيراً والذاكرات »(٣٣٠) وفي رواية أخرى قال : « المستهترون بذكر الله يتولع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون الله يوم القيامة خفافا »(٣٣٥) والمستهتر بذكر الله يتولع به ينعم به كلف لا يفتر منه .

وفى حديث هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « قال موسى : يارب أى عبادك أحب إليك ، قال الذى يذكرنى ولا ينسانى ، قال : أى عبادك أعلم ؟ قال الذى يطلب علم الناس إلى علمه ليجد [ كلمة ]

<sup>(</sup>٢٣٤) أخرجه مسلم (٢٦٧٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً .

<sup>(</sup>۲۳۰) أخرجه الترمذي (۳۰۹٦) من طريق عمر بن راشد عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الترمذي : حديث حسن غريب .

قال الشيخ الألباني : بل هو منكر ، وانظر لزاماً السلسلة الصحيحة ( ٣٠٦/٣ ) .

تدله على هدى أو ترده عن ردى ، قال أى عبادك أحكم قال الذى يحكم على نفسه كما يحكم على غيره ويحكم لغيره كما يحكم لنفسه » فذكر فى هذا الحديث الحب والعلم والعدل وذلك جماع الخير .

وثما ينبغى التفطن له أنه لا يجوز أن يظن فى باب محبة الله تعالى ما يظن فى محبة غيره مما هو من جنس التجنى ، والهجر ، والقطيعة لغير سبب ونحو ذلك مما قد يغلط فيه طوائف من الناس ، حتى يتمثلون فى حبه بجنس ما يتمثلون به فى حب من يصد ويقطع بغير ذنب أو يبعد من يتقرب إليه ، وإن غلط فى ذلك من غلط من المصنفين فى رسائلهم حتى يكون مضمون كلامهم إقامة الحجة على الله ، بل لله الحجة البالغة .

وقد ثبت فی الصحیحین عن أبی هریرة عن النبی عَلَیْ اَنه قال : « یقول الله تعالی : من ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی ، ومن ذکرنی فی ملاً ذکرته فی ملاً خیر منه ، ومن تقرب إلی شبراً تقربت إلیه ذراعا ومن تقرب إلی ذراعا تقربت إلیه باعا ، ومن أتانی بمشی أتیته هرولة »(۳۳۱) . وفی بعض الآثار یقول الله تعالی : « أهل ذکری أهل مجالستی ، وأهل شکری أهل زیارتی ، وأهل طاعتی أهل کرامتی ، وأهل معصیتی لا أؤیسهم من رحمتی ، وإن تابوا فأنا حبیبهم الله یحب التوابین – وإن لم یتوبوا فأنا طبیبهم ابتلیهم بالمصائب حتی أطهرهم من المعائب » .

وقد قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مَنَ الصَّالَحَاتُ وَهُو مُؤْمِنَ فَلاَ يَخَافُ ظَلَماً وَلاَ هَضَما ﴾ (٣٣٧) قالوا : الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره ، والهضم أن ينقص من حسنات نفسه . وقال تعالى : ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكُنْ كَانُوا أَنْفُسُهُمْ يَظْلُمُونَ ﴾ (٣٣٨) وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي عَلِيْكُ يَظْلُمُونَ ﴾ (٣٣٨)

<sup>(</sup>۳۳٦) أخرجه البخارى (۳۸٤/۱۳ – فتح) ومسلم (۲۹۷۰) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعاً .

<sup>(</sup>٣٣٧) سورة طه : الآية ١١٢ .

<sup>(</sup>٣٣٨) سورة النحل : الآية ١١٨ .

قال: يقول الله تعالى: يا عبادى! إنى حرمت الظلم على نفسى ، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ، يا عبادى! كلكم ضال إلا من هديته ، فاستهدونى أهدكم ، يا عبادى اكلكم جائع إلى من أطعمته ، فاستطعمونى أطعمكم . ياعبادى كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى أكسكم ، يا عبادى! إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالى فاستغفرونى أغفر لكم . يا عبادى! إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى ، يا عبادى! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً ، يا عبادى! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئاً يا عبادى! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل واحد منهم وإنسكم وجنكم اجتمعوا فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل واحد منهم يا عبادى! إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيراً يعبادى! إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه »(٣٣٩).

ومن ذلك ما روى البخارى [في صحيحه] عن شداد بن أوس قال: «قال رسول الله عَيْسِلُمُ سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على ، وأبوء بذنبى فاغفر لى ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قالها إذا أصبح موقناً بها فمات في يومه دخل الجنة ، ومن قالها إذا أمسى موقناً بها فمات من ليلته دخل الجنة » (٣٤٠).

فالعبد دائماً بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر ، وذنب منه يحتاج فيه إلى ( الاستغفار ) ، وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائماً فإنه لا يزال يتقلب فى نعم الله وآلائه ولا يزال محتاجا إلى التوبة والاستغفار .

<sup>(</sup>٣٣٩) أخرجه مسلم (٢٥٧٧) من حديث أبى ذر رضى الله عنه مرفوعاً . (٣٤٠) أخرجه البخارى ( ٩٧/١١ ، ٩٨ ) من حديث شداد بن أوس رضى الله عنه مرفوعاً .

ولهذا كان سيد ولد آدم وإمام المتقين محمد عَيْضَةً يستغفر في جميع الأحوال .

وقال عَيْنِيْ في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: « أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة »(٢٤١) وفي صحيح مسلم أنه قال: « إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة »(٣٤١) وقال عبد الله بن عمر: « كنا نعد لرسول الله عَيْنِيْلُهُ في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب على إنك أنت التواب الغفور مائة مرة »(٣٤٣).

ولهذا شرع الاستغفار في خواتيم الأعمال . قال تعالى : ﴿ والمستغفرين بالأسحار ﴾ (٤٤٣) وقال بعضهم : أحيوا الليل بالصلاة فلما كان وقت السحر أمروا بالاستغفار ، وفي الصحيح « أن النبي عليه كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً ، وقال : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرم (٤٤٥) وقال تعالى : ﴿ فَإِذَا أَفْضَتُم مَن عَرِفَات فَاذَكُرُوا الله عند المشعر الحرام ﴾ إلى قوله : ﴿ واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ﴾ (٤٤٦) وقد أمر الله نبيه بعد أن بلغ الرسالة ، وجاهد في الله حق جهاده ، وأتى بما أمر الله ورأيت به مما لم يصل إليه أحد غيره فقال تعالى : ﴿ إِذَا جاء نصر الله والفتح ورأيت

(٣٤١) أخرجه البخارى ( ١٠١/١١ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً بلفظ « والله إنى لأستغفر الله وأتوبُ إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة » .

(٣٤٢) أخرجه مسلم (٢٧٠٢)عن الأغر المزنى وكانت له صحبة أن رسول الله عَلَيْكُ قال : فذكره .

(٣٤٣) أخرجه أبو داود (١٥١٦) والترمذى (٣٤٣٠) وابن ماجة (٣٨١٤) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (١٣٤٢).

(٣٤٤) سورة آل عمران : الآية ١٧ .

(٣٤٥) أخرجه مسلم (٥٩١) من حديث ثوبان رضي الله عنه مرفوعاً .

(٣٤٦) سورة البقرة : الآية ١٩٨ .



الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ﴾ (٣٤٧) .

ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار كما قال تعالى : ﴿ الر ، كتاب أحكمت آيته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ، ألا تعبدوا إلا الله إننى لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً ﴾ (٢٤٨) الآية . وقال تعالى : ﴿ فاستقيموا إليه واستغفروه ﴾ (٢٤٩) وقال تعالى : ﴿ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ﴾ (٢٥٠٠) .

ولهذا جاء في الحديث « يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار »(٥٠١) وقد قال يونس : ﴿ لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت من الظالمين ﴾(٥٠١) وكان النبي عَيِّلِكُ : « إذا ركب دابته يحمد الله ثم يكبر ثلاثاً ويقول : لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي »(٥٠٠) وكفارة المجلس التي كان يختم بها المجلس « سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليه»(٥٠١) والله أعلم وصلى الله على محمد وسلم .

(٣٤٧) سورة النصر .

(٣٤٨) أول سورة هود .

(٣٤٩) سورة فصلت : الآية ٦ .

(٣٥٠) سورة محمد : الآية ١٩ .

(٣٥١) أخرجه أبو يعلى فى مسنده (١٣٦) وابن أبى عاصم فى السنة (٧) من حديث أ أبى بكر رضى الله عنه مرفوعاً بلفظ ( عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهُما فإن إبليس قال : أهلكت الناس بالذنوب ، فأهلكونى بلا إله إلا الله والاستغفار .....) .

قال الألباني في ظلال الجنة ( ١٠/١ ) : إسناده موضوع .

(٣٥٢) سورة الأنبياء : الآية ٨٧ .

(۳۰۳) أخرجه أبو داود (۲۲۰۲) والترمذي (۳٤٤٦) من حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم ۲۲۲۷ .

(٣٥٤) أخرجه أبو داود (٤٨٥٩) والترمذي (٣٤٣٣) والدارمي (٢٦٥٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم ٢٧٣٠.

### فهرس كتاب « أعمال القلوب » لابن تيمية

| مقدمة المحقق                                                |
|-------------------------------------------------------------|
| منهج العمل في الكتاب                                        |
| وصف مخطمطة كتاب لا أعمال التاب                              |
| صورة المخطوطة                                               |
| مقدمة المصنف                                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       |
| أعمال الأبدان                                               |
| خطر البدعة وأثرها على التوبة                                |
| ضرر اتباع الهوى                                             |
| الصدق يستلزم البر وهو جماع الدين                            |
| الصدق والتصديق في الأقوال والأعمال                          |
| الإخلاص هو حقيقة الإسلام                                    |
| فصل : الأعمال الباطنة                                       |
| حقيقة التوكل                                                |
| معنى العبادة                                                |
|                                                             |
| القضاء والقدر                                               |
| تقسيم الكلمات والأمر والإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء |
| والتحريم إلى كونى وشرعي                                     |
| خوارق العادات                                               |
| صفته عَلِيْتُ في التوراة                                    |
| عدم التعرض للبلاء                                           |
| الصبر وأحكامه                                               |
| الرضا وأحكامه                                               |
|                                                             |

| ٤٨ | من كال الرضا الحمد                                       |
|----|----------------------------------------------------------|
| ٥١ | علامات التوبة النصوح                                     |
| ٥٤ | فصل : محبة الله ورسوله عَيْلِيَّةٍ                       |
| 73 | الرد على الحلولية                                        |
|    | فصل : الخوف والرجاء والرد على من يدعى أنه يعبد ليس شوقاً |
| 70 | إلى جنته ولا خوفاً من ناره                               |
| ٧٨ | السماع القرآني والسماع الشيطاني                          |
| ٨٠ | كلام نَفْيس لأَبَيِّ بن كعب رضى الله عنه                 |
| ۸٧ | أصلُ المحبة معرفة الله                                   |

صدر دديثا :

الفروق النفيسة بين صِفَاتِ بين صِفَاتِ رالسبار السبار الماران الماران

البرف يم الجورتير الرق وي ألم المرق الرق وي أفات كناير الرق وي أفات كناير الرق الرق النقاه وعلم الموادية المراه ا

اللقعابين التيانية

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٩٠ / ١٩٩٠

مطايع الوهاء المنصورة

شارع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ت: ۳۶۲۷۲ – ص.ب : ۲۳۰ تلكس : DWFA UN ۲٤۰۰٤

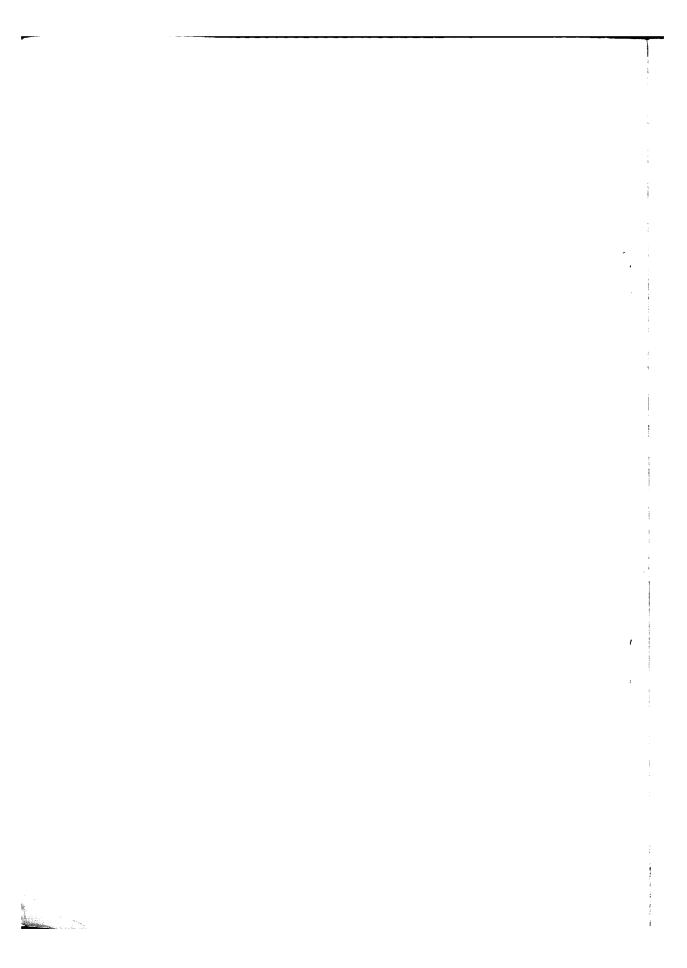

# الماران المرابع المراب

ابن الجــوزى قدَّسَ الله سِــرَّهُ آمـين . آمـين

حققه وعلق عليــه مجمد إبراهيم سنبـــل



اللَّهُ الْمُعْمَلِينِ الْمُعْمَلِينِ الْمُعْمَلِينِ الْمُعْمَلِينِ الْمُعْمَلِينِ الْمُعْمَلِينِ اللَّمْعُمُونِ اللَّمْعُمُمُ اللَّمْعُمُمُ اللَّمْعُمُونِ اللَّمْعُمُمُ اللَّمْعُمُمُ اللَّمْعُمُمُ اللَّمْعُمُمُ اللَّهُ اللَّمْعُمُمُ اللَّمْعُمُمُ اللَّمْعُمُمُ اللَّمْعُمُمُ اللَّمْعُمُمُ اللَّهِ اللَّمْعُمُمُ اللَّمْعُمُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمْعُمُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّمْعُمُمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

41144